



حة أليف مست ليم بن عميث والسِه لَا لِي

مكتبة الفرقات

كالحقوق محفوظت الطبقة الأولث 1840ء 1991ء

مكت بةالفرقاق

عجمَا ثَهُ \_هَاتَفُ وَفَاكَسُ : ٤٤٤٤٣٥ ـ صب : ٢٠٢٨٨ دوُلِتَ الْإِمَارَاتِ العَرَبِيِّيةِ المُتَحَدَّة

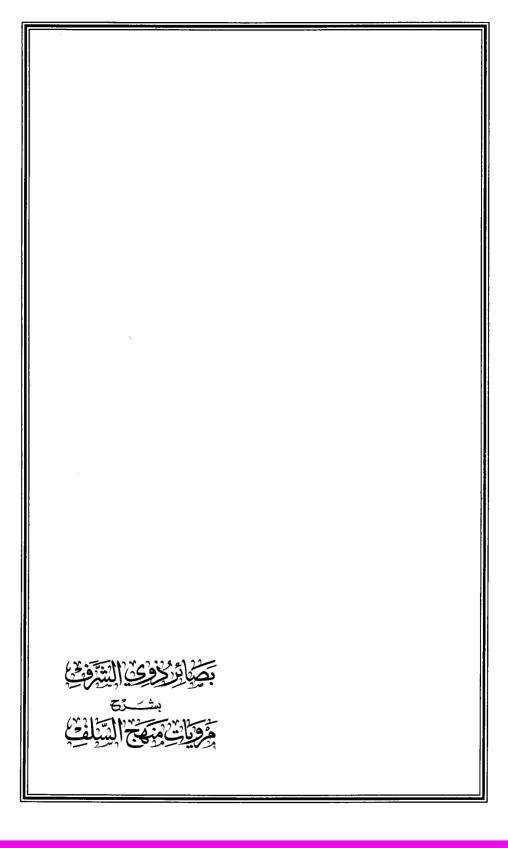



# بِينِيلِهُ الْمُحْدِينِ الْحَدِيدِ الْحَائِيلِ الْحَدِيدِ الْحَدِي

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإنني بفضل الله ومنته منذ عرفت طريق الإسلام الحق المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله وسلكتها بفهم السلف منذ بواكير الصبا وقد مضى على ذلك ربع قرن ما ازددت في منهج السلف إلا بصيرة أنه الإسلام المصفّى من كل دخن، المنزل على قلب عبدالله ورسوله المصطفى على أقوم سنن. كل وهن، وينقي القلوب من جميع الإحن، ويجعلها على أقوم سنن.

وذلك أن هذا المنهج لم يلق إلينا من شيخنا محدث العصر وحافظ الوقت أبي عبد الرحمٰن الألباني ناصر السنة وقامع البدعة -حفظنا الله وإياه بما يحفظ به عباده الصالحين- دون رغبة منا أو تعلمناه أقوالاً جامدة أطرها آراء رجال يصيبون ويخطئون، ولذلك رأيت أن أزف لذوي الشرف البشائر الإلهية بجمع هذه البصائر النبوية الصحيحة المروية في تأييد منهج السلف وتأكيده، وأضعها بين يدي قومي: المسلمين وإخواني: الدعاة إلى الله من أهل العلم وطلابه الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، وجعلوا هجرتهم لله ورسوله؛ ليزدادوا ثباتاً وقوة على قوة تدفعهم؛ ليمتشقوا حسام العلم، ويتسنموا غارب الحق؛ ليذبوا عن

الإسلام تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذينِ اتخذوا القرآن عضين، وتفرقوا شيعاً وأحزاباً؛ فكانوا عزين، ويمشوا بهذا النور بين عباد الله يخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

ولا يخفى علميّ وأنا أذبُّ عن منهج السلف الصالح بما صحَّ عن رسول الله ﷺ ما يعلق به أو يسيء إليه ممن قد ينتسب إليه من حيث يدري أو لا يدري.

إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

لكن من المعلوم فطرة عند ذوي النباهة والشرف: أن خطأ الأتباع ليس خطأ في المنهج؛ لأنه إذا أخطأ القاضي فما ذنب القانون؟ وإنما تقع الأخطاء من الأتباع لما يعتري البشر من النقص والتقصير تارة، أو لعدم وضوح المنهج لدى بعض المنتسبين إليه أخرى، أو لأن بعض ذوي الأغراض القريبة والسفر القاصد يظنون أنهم باستطاعتهم امتطاء المنهج حيناً من الدهر حتى إذا بلغ أحدهم مرامه وحقق مراده نبذ المنهج ظهرياً وكشرعن أنيابه لدعاته وغمز من قنانهم، وأطلق فيهم القول الفظيع، وشنع عليهم بضروب التشنيع، ومرق منه كما يمرق السهم من الرمية ظناً منه بجهله أن يضع من رفعه الله، أو يميع دعوة حفظها الله، ولكني على بينة من ربي: أن أولئك لن يضرها من خالفها أو خذلها لأن من تكفل الله به فلا ضيعة عليه، ولأن السلفية لن يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهي على الحق المبين ظاهرة ظافرة لا تبرح الصراط المستقيم حولاً، ولا تبتغي عن بدلاً.

وقد جعلته عشرة أبواب وخاتمة.

الباب الأول: من هم السلف الصالح؟

الباب الثاني: فضل السلف الصالح.

الباب الثالث: العلماء هم الدعاة إلى منهج السلف.

الباب الرابع: الأدلة على كون منهج السلف حجة.

الباب الخامس: خصائص منهج السلف.

الباب السادس: منهج السلف والفرقة الناجية.

الباب السابع: منهج السلف والطائفة المنصورة.

الباب الثامن: منهج السلف وواقع الأمة الإسلامية.

الباب التاسع: منهج السلف والمخرج من المحنة.

الباب الأخير: منهج السلف ومستقبل البشرية.

وسميته: «بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف» أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: أن يتقبلنا بقبول حسن، وأن يهدينا لأقوم سنن، وأن يجعلنا للمتقين إماماً نتوكل عليه ونرشد إليه: ﴿ وَيَحَمَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةٌ يَهْدُونَ اللهِ عَلَى اللهُ الل

وأرجو من أخ غيور ناصح أمين إن وجد ثغرة سدّها، وإن أبصر حسنة عدّها، وإن رأى خللاً أصلحه، وإن أبصر حقاً رجحه، وإن وجد مبهماً وضحه، ويتعهدني بالنصح ؛ فإني متقلد منته آخر حياتي، وأما من يرى القذاة في عين

أخيه وينسى الأجذاع والأجذال في عينيه فلن يستطيع أن يشككنا فيما نحن عليه، وسنذكره لنحذره، وإن لم يرعو سنكيل له بالصاع كسل السندرة، فإني أبرأ إلى الله من الهوى وحظ النفس ومن كل ما خالف كتابه وسنة نبيه أو أقصد مجازفة فهم خير القرون في حياتي وبعد مماتي: ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِى اللَّمَارَةُ النَفْسَ لَأَمَارَهُ اللهُ وَمِعْدَ اللهُ الله

وكتبه بقلمه ونطقه بفمه حامداً لربه ومصلياً ومسلماً على رسول الله ﷺ البو أسامة سليم بن عيد الهلالي نسباً البو أسامة سليم بن عيد الهلالي نسباً السلفي عقيدة ومنهجاً وفروعاً وسلوكاً، النجدي موطناً الخليلي الفلسطيني مولداً، الأردني هجرة وإقامة ضحى يوم الجمعة لثلاث ليال خلت من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة

## الباب الأول

### من هم السلف الصالح؟

قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَايِجِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الْتَهُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَـدَ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجَـــرِى تَحْتَهَــا الْأَنْهَــُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته»(١).

قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على العهد والشهادات.

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي على: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: لا أدري أذكر النبي على بعد قرنين أو ثلاثه - قال النبي على: إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولايفون، ويظهر فيه السّمَن»(٢).

قلت: له عنه ثلاث طرق:

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) (٢١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح - قال الترمذي (٤/ ٥٠٠): الوقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي الله الترمذي النبي الله الترمذي النبي الترمذي النبي الترمذي النبي الترمذي الت

......

= الأولى: من طريق زَهْدَم بن مُضرَّب عنه: أخرجه البخاري(٢٦٥١)، ومسلم(٢٥٣٥) باللفظ المتقدم.

الثانية: من طريق زرارة بن أبي أوفى عنه بلفظ: «خير لهذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم» زاد في حديث أبي عوانة قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام من قتادة: «ويحلفون ولا يستحلفون»: أخرجه مسلم (٢٥٥٥ (٢١٥)).

الثالثة: من طريق هلال بن يساف عنه بلفظ: فخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يتسمنون: يحبون السّمَن، ينطقون الشهادة قبل أن يسألوها»: أخرجه الترمذي (٢٢٢١ و٢٣٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٩٤)، وأحمد (٢٢٦/٤)، وابن أبي عاصم في «الكبرى» (١٩٦/١٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨/ ١٩٦)، والحاكم (٣/ ٤٧١)، والطحاوي في فمشكل الآثار» (٢/ ٢٥٩).

قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.

وتعقبهما شيخنا في «الصحيحه» (٦٩٩) قائلاً: «ولهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقول الحاكم: «على شرط الشيخين»وهموإنوافقهالذهبي؛ لأنهلالأإنماأخرجلهالبخاري تعليقاً».

تنبيهات:

١ - وقع في إسناد النسائي: عن هلال بن يساف قال: (قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي ﷺ ليس أنس بن مالك (وذكره)».

قال الحافظ في «النكت الظراف» (٨/ ١٩٤): «وقد رواه شعبه عن علي بن مدرك عن هلال عن رجل من الصحابة لم يسمه أخرجه النسائي».

قلت: جهالة الصحابة لا تضر ولو لم نعرف اسمه؛ لأنهم كلهم عدول، ولا شك أن هٰذا الصحابي هو عمران بن حصين؛ لأنه ورد صريحاً في مصادر أخرى.

٢- وقع في بعض المصادر زيادة حيث ورد في بعضها عن علي بن مدرك عن هلال بن
 يساف، وفي بعضها لم يذكر علي بن مدرك.

قال الترمذي: «لهكذا رواه محمد بن فضيل عن الأعمش وهو غريب من حديث الأعمش عن على بن مدرك.

وأصحاب الأعمش إنما رووه عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران، ولم يذكروا فيه
 علي بن مدرك.

حدثنا الحسين بن حريث ثنا وكيم عن الأعمش ثنا هلال بن يساف عن عمران به.

ولهٰذا أصح من حديث محمد بن فضيل؟.

وتعقبه الحافظ في «النكت الظراف» (٨/ ١٩٤) بقوله: «قلت: تابع ابنَ فضيل عبدُ الله بن إدريس ومنصور بن أبي الأسود (يعني عن الأعمش في إدخال علي بن مدرك) -قاله أبو عمر: وهو الصواب كذا قال -وعمدة الترمذي أن وكيعاً صرح فيه بالتحديث، فقال فيه ثنا الاعمش ثنا هلال-أخرجه ابن أبي خثيمة عن أبيه عن وكيع.

قلت (أي: الحافظ): وقد رواه شعبة عن علي بن مدرك عن هلال عن رجل من الصحابة (لم يسمه عمران بن حصين) أخرجه النسائي،

ورجحه أبو حاتم كما في (علل الحديث) (٣١٨/٣) فقال: (يدخل بين الأعمش وهلال بن يساف عليُّ بن مدرك)

قلت: ولا إشكال بحمد الله ؛ فهذا من باب المزيد في متصل الأسانيد؛ كما هو مقرر عند الأثمة الفحول.

#### (١) صحيح - وله عنه أربع طرق:

الأولى: عن عبد الله بن شقيق عنه: أخرجه مسلم (٢٥٣٤) وغيره.

الثانية: عن محمد بن عجلان عن أبيه عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال: «أنا؛ والذين معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر،

أخرحه أحمد(٢/ ٢٩٧، ٣٤٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٧٨).

قلت: إسناده حسن.

الثالثة: من طريق عمرو بن أبي عمرو عن سعيدالمقبري عنه: أنرسول الله ﷺ قال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت منه»: أخرجه البخاري (٣٥٥٧) وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل رسول الله ﷺ: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث»(١).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم، (٢).

الرابعة: من طريق داود بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأودي عن أبيه عنه سمع النبي ﷺ يقول:
 "خير الناس قرني منهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الرابع أردى إلى أن تقوم الساعة»

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٤٧/٨)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢/ ٣٧٦ و٣٩٩).

قلت: داود وأبوه لا يحتج بهما، وقد اضطرب يزيد بن عبد الرحمٰن فيه؛ فجعله مرة من مسند أبي هريرة، وأخرى من مسند جعدة بن هبيرة: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/٣٤٧)، وابن أبي حاتم (٣٧٦/٢): «سمعت أبا زرعة يقول: حدثنا أبو نعيم عن داود من يزيد عن أبيه عن جده عن جعده بن هبيرة عن النبي على ولم يذكر الرابع أردى إلى أن تقوم الساعة. وأبو نعيم أحفظ من يونس وليس لجعدة صحبة».

وتابع عبدُ الله بن إدريس بن عبد الرحمٰن الأودي داود؛ فرواه عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة به: أخرجه الحاكم (٣/ ١٩١)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٣٨٣)؛ فتبين أن العهدة في الاضطراب على يزيد بن عبد الرحمٰن، ومع ذٰلك فَجَوَّده الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٨١).

(١) صحيح - أخرجه مسلم (٢٥٣٦).

(٢) حسن- أخرجه أحمد (٤/٢٦٧ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨- ٢٧٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ١٧٧)، والبزار(٢٧٦٧ - كشف الأستار)، وابن حبان (٢٧٢٧)، والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١٩/١٠)، و«الأوسط» (١١٢٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٧٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٠١٦-٢٦١)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٢٩٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧٨/).

......

من طرق عن عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن عبد الرحمٰن عن النعمان .

قلت: إسناده حسن.

تنبيه: وقع في بعض الطرق ذكر القرن الرابع عند أحمد (٢٦٧/٤) من طريق شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير وذكره.

وعنده أيضاً (٤/ ٢٧٧- ٢٧٨) من طريق أبي بكر بن عاصم .

قلت: إسنادها حسن.

وقال شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (٣١٣/٢): «في ثبوت لهذه الزيادة عندي نظر، لأنها لم تأت من طريقة صحيحة، وعاصم بن بهدلة في حفظه شيء، فلا يحتج بما تفرد به دون الثقات، ومع ذلك فإنه قد اضطرب في لهذه الزيادة، فإنه لم يذكرها في بعض الروايات الصحيحة عنه عند أحمد...»

هٰكذا قال حفظه الله، وقد تقدم أن أحمد رواها عن عاصم من طرق ثابتة، ومع ذٰلك فللحديث شاهد بالزيادة نفسها من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١) من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضره عن عبد الله بن مَوَلَة قال: كنت أسير مع بريدة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول (وذكره).

ثم قال ابن حبان: لهذه اللفظة: «ثم الذين يلونهم» في الرابعة تفرد بها حماد بن سلمة، وهو ثقة مأمون، وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة، إذ جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء، ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الاتقان».

قلت: وأخرجها أحمد (٥/ ٣٥٧) من طريق حماد بن سلمة.

وقال شيخنا في «الصحيحة» (٤/٧٥٤): «ولعله سهو من ابن سلمة فقد كان له بعض ذلك».

قلت: إسناده صحيح، ولا يضر اختلاط الجريري؛ لأن حماداً روى عنه قبل الاختلاط.

بل ثبتت لهذه الزيادة من حديث عمران؛ فقد أخرجها ابن حبان (٧٢٢٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٤٦٠)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٥٨٤) من طريقين عن الأعمش حدثنا هلال بن يساف قال: سمعت عمران بن حصين (وذكره).

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطب عمر الناس بالجابية ، فقال: إن رسول الله على قام في مثل مقامي هذا ، فقال: «أحسنوا إلى أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستشهد ، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة ؛ فليلزم الجماعة ؛ فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الإثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما ، ومن كان منكم تسره حسنته ، وتسوؤه سيته ؛ فهو مؤمن (١).

#### (١) صحيح - وله طرق:

الأولى: من طريق جرير عن عبد الملك بن عمير عنه به: أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧/ ١٥٠ - تحفة الأشراف)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٨٤-٢٨٥)، وابن حبان (٤٥٦ و ٥٥٨٦)، وأحمد (٢٦١)، والطيالسي(٣١)، وأبو يعلى (١٤١-١٤٣).

قلت: هٰذا إسناد صحيح.

تنبيهان:

الأول: قال الحاكم في «المستدرك» (١١٤/١): «فأما الخلاف في هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فإنه مجموع لي في جزء».

قلت: طرقه الأخرى ترفع الخلاف.

الثاني: قال البوصيري في «الزوائد» (ق ١٥٠/أ): «رجاله ثقات، إلا أن فيه عبد الملك بن عمير وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة».

قلت: صرح بالتحديث عند أبي يعلى (١٤١).

الثانية: من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن أبيه به: أخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وأحمد (١٨/١)، والحاكم (١١٤/١) والبيهقي (٧/ ٩١).

قلت: صححه الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم وهو كما قالوا.

وقد رجح الإمام ابن قيم الجوزية ثبوت لهذه الزيادة، فقال في «إعلام الموقعين» (٦/١): "ثم
 جاءت الأثمة في القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين؛ كما ثبت في الصحيح ».

وفي الباب عن جماعة من الصحابة: منهم بريدة بن الحصيب<sup>(۱)</sup>، وسعد بن تميم<sup>(۲)</sup>، وجعدة بن هبيرة<sup>(۳)</sup>، وسمرة بن جندب<sup>(٤)</sup>،

الثالثة: من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر به: اخرجه الحاكم (١١٤/١)
 وقال: «وقد روينا بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص عن عمر رضي الله عنه». وقال الذهبي:
 «ولهذا صحيح».

قلت: فيه محمد بن مهاجر بن مسمار؛ لم يتبين لي من هو، فإن كان محمد بن مهاجر القرشى؛ فإنه لين، وإن كان غيره فلم أجد له ترجمة.

الرابعة: من طريق سليمان بن يسار عن أبيه عن عمر به: أخرجه الحميدي في المسئله ا (٣٢)

الخامسة: من طريق حماد بن يزيد عن معاوية بن قرة المزني عن كهمس الهلالي عن عمر نحوه: أخرجه الطيالسي (٣٢)، والبزار (٢٧٦٤ - كشف الأستار)، والخطيب البغدادي في «الموضح» (١/ ٩٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابه» (٣٢).

السادسة: من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر: أخرجه الطبراني في «الاوسط» (٣٣٣-المعارف)، و«الصغير» (٣٥٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء « (٤/ ١٧٢)، و«معرفة الصحابة» (٣٣).

- (۱) تقدم تخریجه (ص۱۳) حاشیة.
- (٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٧٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥١/٤)، والطبراني في «الكبير» (٥٤٦٠) من طريق صدقة بن خالد ثنا عمرو بن شراحبيل العنسي عن بلال بن سعد عن أبيه قال: أي أمتك خير يا رسول الله؟ قال: «إني وأقراني» قلنا: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «القرن الثالث».

قال الهيشمي في قمجمع الزوائد؛ (١٩/١٠): قورجاله ثقات.

- (٣) سبق تخريجه (ص ١٢)حاشية.
- (٤) ضعيف أخرجه الطبراني في «الصغير» (٩٦)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٣٧/٥)

قلت: إسناده ضعيف فيه علتان:

الأولى: سلام بن أبي مطيع روايته عن قتادة فيها ضعف.

الثانية: عنعنة قتادة، وأما عنعنة الحسن عن التابعين؛ فتحتمل.

### وروي مرسلاً عن عمرو بن شرحبيل، وقتادة رحمهم الله(٥).

#### (١) صحيح - وله طريقان:

الأولى: من طريق عبد الله بن موله بمثل حديث بريدة: أخرجه أبو يعلى (٧٤٢٠). الثانيه: من طريق مبارك بن فضالة عن الأزرق بن منيب عنه: أخرجه البزار (٢٧٦٦ - كشف الأستار) قلت: إسناده ضعيف.

- (٢) ضعيف أخرجه ابن أبي عاصم (١٤٧٩) بإسناد فيه مبهم.
- (٣) ضعيف جداً: أخرجه البزار (٢٧٦٥ كشف الأستار) بإسناد ضعيف جداً؛ لأن يوسف بن عطية الصفار متروك.
- (٤) ضعيف أخرجه البزار (٢٧٦٣ كشف الأستار) بإسناد ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف لسوء حفظه.
  - (٥) ولذَّلك عدَّه الحفاظ من المتواتر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان»: «وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه ﷺ أنه قال: «خير القرون<sup>(1)</sup> قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

وقالأبونعيم في «حِلْيةِ الأولياء» (٢/ ٧٨): «وقدقدمنافي فصل خير القرون أخبار أو آثاراً. ثم أسنده عن جماعة من الصحابة: عبد الله بن مسعود، والنعمان بن بشير، وعمران بن

تم اسنده عن جماعه من الصحابة: عبد الله بن مسعود، والنعمال بن بشير، وعمران بن حصين، وبريدة الأسلمي، وأبي هريرة، وعائشة.

ثم ذكر أنه رواه أبو سعيد الخدري، وأبو برزة الأسلمي، وسمرة بن جندب، وسعد أبو بلال ابن سعد في آخرين عن النبي ﷺ نحوه».

وأسنده في كتابه «معرفة الصحابة» (١/ ١٢٨ - ١٣٢) عن عمر ، وعبدالله بن مسعود، وأبي هريرة . 💮 =

(أ) قال شيخنا حفظه الله في تعليقاته على «التنكيل» (٢٢٣/٢): «لهكذا اشتهر على الألسنة. . . . »، وقد وقع في كثير من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمها الله ويعض مصنفات العلماء لهذا اللفظ، وهو غير محفوظ في شيء من كتب السنة، وإنما هي رواية معنى، والله أعلم.

ينبغي لسالكِ المنهجِ السلفي على بصيرة، ولهذا شرطه: ﴿ قُلَ هَالْهِ وَسَبِيلِ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أَدَّعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَشَبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨]: أن يعلم أنَّ مدلول لهذه الكلمة ومشتقاتها يعلو على آصار الحزبية المقيتة، ويسمو فوق دهاليز السرية المميتة؛ لأنها واضحة كالشمس في رائعة النهار: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

ولهذه الكلمة من حيث «اللغة» تدل على من تقدم وسبق بالعلم والإيمان والفضل والإحسان.

قال آبن منظور: «والسلف أيضاً من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل؛ ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصَّالح»(١).

<sup>=</sup> ثم قال: (وفيه عن جماعة من الصحابة منهم عمران بن حصين، والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري. وسمرة بن جندب، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين على اختلاف بينهم في عدد القرون».

وقال الكتاني في «نظم المتناثر» (ص١٢٧): «أورده في «الأزهار» من حديث عبد الله بن مسعود، وهمران بن حصين، وأبي هريرة، وعائشة، ويريدة بن الحصيب، والنعمان بن بشير، وعمر بن الخطاب، وسعد بن تميم، وجعدة بن هبيرة، وسمرة بن جندب، وأبي برزة، وجميلة بنت أبي لهب وعمرو بن شرحبيل مرسلاً.

وقال السيوطى: يشبه أن الحديث متواتر؟ أ.هـ.

قلت: بل صرح شيخه الحافظ ابن حجر في «الإصابه» (١٢/١) بتواتره؛ فقال: «وتواتر عنه ﷺ قوله: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم».

<sup>(</sup>١) السان العرب، (٩/ ١٥٩).

قلت: ومنه قول رسول الله ﷺ لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها: «فإنه نعم السلف أنا لك»(١٠).

وروي عن النبي ﷺ قوله لابنته رقية عندما توفيت رضي الله عنها: «الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون» (٢).

أما «الاصطلاح»؛ فهو وصف لازم يختص عند الاطلاق بالصحابة رضي الله عنهم، ويشاركهم فيه غيرهم تبعاً واتباعاً كما في قول تعالى: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم﴾ [التوبة: ١٠٠].

قال القلشاني: «السلف الصالح، وهو: الصدر الأول الراسخون في العلم، المهتدون بهدي النبي ﷺ، الحافظون لسنته؛ اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، وانتخبهم لإقامة دينه، ورضيهم أئمة الأمة، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وأفرغوا في نصح الأمة ونفعها، وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم.

قد أثنى الله عليهم في كتابه بقوله: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَاءُ عَلَى اللهُ عَلَيه اللهُ عليهم في كتابه بقوله: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ ۚ [الفتح: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْنَعُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا وَيَنْصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَيْهَكُ هُمُ السَّدِيقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

وذكر تعالى فيها المهاجرين والأنصار ثم مدح إتباعهم، ورضي ذلك ومن الذين جاءوا من بعدهم، وتوعد بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم فقال:

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه مسلم (۲٤٥٠) (۹۸).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه أحمدُ (٢٧/١ و٣٥٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٣٧/٨)، وأعلَّه شيخنا حفظه الله في «الضعيفة» (١٧١٥) بعلى بن زيد بن جدعان.

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [النساء: ١١٥]؛ فيجبُ اتباعهم فيما نقلوه، والاستغفارُ لهم قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاءُ و مِنْ بَعْدِهِم ﴾ [الحشر: ١٠]». أ. هـ(١).

وأقر أهل الكلام قديمهم وحديثهم بهذا الاصطلاح:

قال الغزالي معرفاً كلمة السلف: «أعنى: مذهب الصحابة والتابعين»(٢).

وقال البيجوري: «والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم»(٣).

قلت: وقد تناقل أهل العلم في القرون المفضلة لهذا المصطلح للدلالة على منهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.

۱- قال البخاري قال: راشد بن سعد: «كان السلف يستحبون الفحولة؛
 لأنها أجرى وأجسر» (٤٠).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مفسراً كلمة السلف: «أي: من الصحابة ومن بعدهم».

قلت: المراد الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّ راشد بن سعد تابعيٌّ؛ فالسلف عنده هم الصحابة لا ريب.

<sup>(</sup>١) التحرير المقالة في شرح الرسالة (ق ٣٦).

<sup>(</sup>٢) • إلجام العوام عن علم الكلام» (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٣) • شرح جوهرة التوحيد» (ص ١١١).

<sup>(</sup>٤) افتح الباري، (٦٦/٦).

٢- قال البخاري: «باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره»(١).

قلت: المراد الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم.

٣- قال البخاري: وقال الزهري في عظام الموتى -نحو الفيل وغيره:
 «أدركتُ ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدَّهنون فيها، لا يرون بأساً»(٢).

قلت: المراد الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الزهريَّ تابعيٌّ.

٤- أخرج مسلم من طريق محمد بن عبد الله قال: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: «دعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فإنه كان يسبُّ السلف»(٣).

قلت: المراد الصحابة رضى الله عنهم.

٥- قال الأوزاعيُّ: «اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم،
 وقل بما قالوا، وكفّ عما كفّوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»(٤).

قلتُ: المراد الصحابة رضوانُ اللهِ عليهم.

ولذِّلك؛ فكلمة «السَّلف» اكتسبت لهذا المعنى الاصطلاحي والذي لا يتجاوزه إلى غيره.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) «المقدمة» (ص١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأجرئي في «الشريعة» (ص٥٨).

أما من حيث «الزمان» فهي تستعمل للدلالة على خير القرون وأولاها بالاقتداء والاتباع، وهي القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية على لسان خير البرية محمد ﷺ، ويدخل القرن الرابع في إحدى الروايتين.

ولكن التحديد الزمني غير دقيق لحصر مفهوم السلف حيث نرى كثيراً من الفرق الضالة والبدع قد أطلت برؤوسها في تلك الفترة الزمنية (١)، لذلك فوجود الإنسان في ذلك العصر لا يكفي للحكم عليه بأنه على منهج السلف مالم يكن موافقاً للصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة، ولذلك يقيد العلماء هذا المصطلح بـ «السلف الصالح».

وبهذا يظهر أنَّ مصطلح «السلف» حين يطلق لا يصرف على السبق الزمني فقط، بل إلى أصحاب النبي ﷺ ومن تبعهم بإحسان.

وعلى لهذا الاعتبار استقر مصطلح «السلف»؛ فهو يطلق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج على ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق.

وأما «السلفية»؛ فهي نسبة إلى «السلف»، وهو انتساب محمود إلى منهج سديد، وليس ابتداع مذهب جديد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولا عيب على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً (٢٠).

<sup>(</sup>١) وقد يقال: إن ظهور هٰذه الفرق في تلك الفترة دليل على صحة المنهج السلفي حيث تكلم فيها الصحابة وأهل العلم الذين ساروا على نهجهم وجعلوا المنهج السلفي المعيار، فذلك دليل على صحته وحجيته، وهٰذا توجيه حسن، ولكن مدار الأمر على المنهج السلفي؛ فتنبه.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۱٤٩/٤).

وقد يظن بعض الناس ممن يعرفون ولكنَّهم يحرفون عند ذكر «السَّلفية»: أنها إطار جديد لجماعة إسلامية جديدة انتزعت نفسها من قلب دائرة الجماعة الإسلامية الواحدة، وهي تتخذ لنفسها من معنى هذا العنوان وحده مفهوماً معيناً، فتمتاز عن بقية المسلمين بأحكامها وميولاتها بل تختلف عنهم حتَّى بمزاجها النفسي ومقايسها الأخلاقية (١).

وليس لذلك واقع ألبتة في المنهج السلفي؛ إذ السلفية تعني: الإسلام المصفى من رواسب الحضارات القديمة، وموروثات الفرق العديدة بكماله وشموله كتاباً وسنةً بفهم السلف الممدوحين بنصوص الكتاب والسنة.

(۱) انظر ما كتبه الدكتور محمد رمضان سعيد البوطيّ في كتابه: «السَّلفية مرحلة زمانية مباركة لا مذهب إسلامي».

ولهذا الكتابُ ظاهره الرَّحمة، وباطنه من قبلِه البدعة والفتنة، ومن ذَّلك:

ا- حاول تفليس السلف من منهجهم العلمي في التلقي والاستدلال والاستنباط، وبذلك جعلهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني.

٢- جعل السلفية مرحلة تأريخية مضت وانقضت، ولن تعود إلا ذكريات وأمنيات.

٣- ادعى أنَّ الانتساب للسلف بدعة، ذأنكر أمراً ملا سمع الزمان، وتناقله الركبان.

٤- إلتفاف حول منهج السلف لتصحيح مذهب الخلف حيث آل أمره إلى اعتبار مذهب الخلف حرزاً من مُضلات الهوى؛ فأخفى حقائق تأريخية أظهرت أن مذهب الخلف أدى إلى انهيار الشخصية المسلمة، وتمييع المنهج الإسلامي.

وقد كتب أهل العلم ردوداً عليه وأبانوا عن جهله وظلمه، ومن امتعها وأنفعها: ما كتبه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكذلك ما كتبه الأخ محمد فريز منفيخي في مجلتنا (الأصالة) العدد (١٤،١٣) و(١٦،١٥).

فإن شئت معرفة حقيقة دعوة البوطي، فانظر (الأصالة) العدد (١١) (ص٥٩)، والعدد (١٢) (ص٦٤). ولهذا الظن إنما صنعته أوهام قوم نفروا من لهذه الكلمة الطبية المباركة التي أصلها ضارب في جذور تأريخ لهذه الأمة حتى تلتقي بالصدر الأوّل حتى زعموا: أن لهذه الكلمة وليدة حركة الإصلاح التي حمل لواءها كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر(١).

وقائل لهذا الوهم أو ناقله يجهل تأريخ لهذه الكلمة الموصولة بـ «السلف الصالح»؛ معنى واشتقاقاً وزماناً، فلقد كانَ أهل العلم الأوّلون يصفون كلّ متبع لفهم الصحابة رضي اللهُ عنهم في العقيدة والمنهج بأنه سَلفيًّا.

فهذا مورخ الإسلام الحفظة الإمام الذهبي ينقل مقولة الحافظ الدارقطني: «ما شيء أبغض إلي من علم الكلام». ثم يقول: «لم يدخل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيًا (٢٠).

<sup>(</sup>١) هله الدعوى عليها مؤاخلات عدة:

١- الحركة التي تبناها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ليست سلفية، وإنما عقلية خلفية
 حيث جعلوا العقل هو الآمر الناهي على النقل.

٢- ظهرت دراسات كثيرة حول حقيقة الأفغاني ودوافعه تلقي شبهاً كثيرة حول الرجل مما
 يجعل المتابع لسيرته في ترقب وحلر منه.

٣- أكدت الحقائق التأريخية ارتباط الشيخ محمد عبده الماسونية، وقد اعتلر عنه بأنه خدع
 بها، ولم يعلم حقيقتها !.

<sup>(</sup>٢) دسير أعلام النبلاء؛ (١٦/ ١٥٧).



## الباب الثاني فضل السلف الصالح

قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمْتِتِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَذِهِ، وَيُرْكِنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ ثَمِينٍ وَءَاخَرِينَ مِنهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة: ٢-٤]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم أو نصيفه»(١).

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: «والأخبار في لهذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم، المطلع على بواطنهم، إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على لهذه الصفة إلا أن يثبت

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه البخاري (٣٣٦٢)، ومسلم (٢٥٤١).

تنبيه: وقع عند مسلم(٢٥٤٠) من حديث أبي هريرة وهو وهم؛ كما نبه على ذلك الحافظ البيهقي في «المدخل الى السنن» (ص١١٣). والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ٣٥).

على أحد ارتكاب مالا يحتمل إلا قصد المعصية، والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، والجهاد والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبداً.

لهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء»(١).

ورب قائل يقول: لقد وردت أحاديث تدل على أن اللاحقين يدركون فضل السابقين وأجرهم.

عن أبي أمية الشعباني قال: سالت أبا ثعلبة الخشني، فقلت يا أبا ثعلبه كيف تقول في لهذه الآية ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ [المائدة: ١٠٥].

قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله ﷺ؛ فقال: "بل التمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً (٢)، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة (٣)، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك -يعني بنفسك-ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيام الصبر (٤) الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله».

 <sup>(</sup>١) «الكفاية في علم الرواية» (ص٤٨-٤٩).

<sup>(</sup>٢) بخلاً مطاعاً؛ بأن أطاعته نفسك، وطاوعه غيرك، وهو: أشد أنواع البخل وأضرها.

<sup>(</sup>٣) يختارها كل أحد على الدين، ويميل إليها، لا إليه.

<sup>(</sup>٤) بالإضافة: أي أياماً يعظم فيهن الصبر، ويتضاعف أجره.

وزادني<sup>(۱)</sup>غيره<sup>(۲)</sup>قال: يا رسول الله أجر خمسين منهم: قال: «أجر خمسين منكم»<sup>(۳)</sup>.

فالجواب ما ذكره أبو بكر بن العربي رحمه الله: «تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري الطرطوشي حديث أبي ثعلبة المرفوع (وذكره) وتفاوضنا: كيف يكون أجر من يأتي من هذه الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قد أسسوا الإسلام، وعضدوا الدين، وأقاموا المنار، وافتتحوا الأمصار، ومهدوا الملة، وقد قال على الصحيح: «لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه (3).

<sup>(</sup>١) القائل: عبد الله المبارك؛ كما جاء عند الترمذي.

<sup>(</sup>٢) غير عتبة؛ كما جاء عند الترمذي.

<sup>(</sup>٣) حسن بشواهده -أخرجه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨) وحسنه، وابن ماجه (٤٠١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩/ ١٣٧- تحفة الأشراف)، وابن حبان (١٨٥٠- موارد)، وابو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٠/٣)، والحاكم (٢/ ٣٢٢) وصححه ووافقه الذهبي، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٢/ ٢٤- ٢٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٧٧- ٣٤٨)، و «معالم التنزيل» (٢/ ٢٧- ٧٧)، وابن جرير الطبري في «جامع البيان في تفسير القرآن» (٢/ ٢٢)، وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (٧١ و٧٦- ٧٧)، وابن أبي الدنيا في «الصبر» (ق ٢٤/ ١)

من طرق عن عتبة بن أبي حكيم قال: جدثني عمرو بن جارية اللخمي عنه به.

قلت: تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم والذهبي فيه نظر ؛ لأن إسناده ضعيف فيه ثلاث علل

الأولى: عتبه بن أبي حكيم. قال الحافظ: (صدوق يخطىء كثيراً».

الثانية: عمرو بن جاريه مقبول.

الثالثة: شيخه أبو أمية الشعباني مثله لكن إسناده يعتبر به.

والحديث ثابت بشواهده؛ كحديث معاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وقد استوفيت الكلام عليها في كتابي «القابضون على الجمر» (ص١٣–٢٣)؛ فانظره غير مأمور.

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ٢٥).

فتراجعنا القول، وتحصل ما أوضحناه في «شرح الصحيح» وخلاصته: أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد، ولا يدانيهم فيها بشر، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم، وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام، وهو أيضاً انتهاؤه، وقد كان قليلاً في ابتداء الإسلام، صعب المرام، لغلبة الكفار على الحق، وفي آخر الزمان يعود كذلك، لوعد الصادق بفساد الزمان، وظهور الفتن، وغلبة الباطل، واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق، وركوب من يأتي سنن من مضى من أهل الكتاب؛ كما قال عليه: «لتركبن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» (١٠)، وقال عليه: «بدأ الإسلام غريباً وسيعودغريبا كمابدأ» (١٠).

فلابدوالله تعالى أعلم بحكم لهذا الوعد الصادق أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف، وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكناً منه معاناً عليه بكثرة الدعاة إلى الله تعالى .

حتى ينقطع ذلك انقطاعاً باتاً لضعف اليقين وقلة الدين؛ كما قال ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله»(٣) أ. هـ باختصار(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه البخاري (٣٤٥٦) ومسلم (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وله شواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في تخريج أحاديث «الوصية الصغرى» (ص٣٦-٣٦) .

<sup>(</sup>٢) متواتر، وسيأتي تخريج مفصلاً إن شاء الله (ص ١٢٤-١٢٦ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) النفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، المقري، (٢/ ٣٧-٣٨).

قلت: وبهذا يتبين أن المفاضلة في حديث أبي ثعلبة الخشني في باب من الإسلام بينما تفضيل الصحابة وسبقهم (١) على غيرهم في جميع الأبواب؛ فتنبه.

وزد على ما تقدم أن السلف يؤاخذ بما لا يؤاخذ عليه الخلف يدل على ذلك قوله ﷺ : «إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه، من ترك عُشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، من استمسك بعُشر ما يعرف فقد نجا»(٢).

<sup>(</sup>۱) ومسألة السبق إلى الإيمان والنزام المنهج السلفي لها وزن كبير نبي دين الله يقتضي على اللاحقين عدم تجاوز السابقين أو محاولة تهميش دورهم وأثرهم ﴿ وَالَّذِينَ جَامُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْضِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ مَسَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوسِنَا فِلْا لِلَّذِينَ وَاسْتُواْ رَبِّنَا إِنْكَ رَمُوثُ رَجِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

والْسبق يتكرر في كل قرن؛ كما قال رسول 临 纏: فني كل قرن من أمتي سابقون<sup>(1)</sup>.

ولا يقال في هذًا المقام: العبرة بمن صدق وليس بمن سبق؛ لأنه لا يكون سابقاً إلا من بقي صادقاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قالصحيحة (٢٥١٠).

<sup>(</sup>أ) دالصحيحة (٢٠٠١).



#### الباب الثالث

## العلماء هم الحعاة إلى منهج السلف

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِيّ أَدْعُوّا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اَتَبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله على يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبئي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً؛ فسئلوا؛ فافتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»(١).

ثم تواتر عن هشام.

قال الإمام الذهبي في فسير أعلام النبلاء، (٣٦/٦): «لهذا حديث ثابت، متصل الإسناد، هو في دواوين الإسلام الخمسة –ما عدا سنن أبي داود– وهو من ثلاثة عشر طريقاً عن هشام، ومن طريق أبي الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه.

وقد حدث به عن هشام عدد كثير سماهم أبو قاسم العبدي (ثم ذكرهم)، في بحث طويل نفيس؛ فلينظر.

قلت: وله شواهد عن:

١-أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٤٠٣)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣٤٥/٣)، وابن عدي في «الكامل» (١٨٦٥/٥)، وابن تيمية في «الأربعين»
 ١١٤/١٨ الفتاوى) من طريق العلاء بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عنه به نحوه.

<sup>(</sup>۱) صحیح - أخرجه البخاري (۱۰۰ و۷۳۰۸) والروایة الثانیة له، ومسلم(۲۲۷۳) من طریق هشام بن عروة من أبیه عنه به.

.....

= قلت: إسناده حسن إن شاء الله رجاله ثقات غير العلاء بن سليمان فيه لين.

وله طريق آخر عند الطبراني في «الأوسط» (٣٣٤- مجمع البحرين) وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف؛ كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٠١).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح.

٢- حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البزار (١٣٣/١/٣٣٠- كشف الأستار)
 والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣١٣-٣١٣) من طريقين عن عروة عنها به نحوه.

قلت: إسناده صحيح، وأما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٠١): «رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف ووثقه عبد الملك بن سعيد بن الليث، فهو حكم على إسناد البزار وليس على الحديث؛ فإنّ إسناده عند الخطيب ليس فيه كاتب الليث.

٣- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله على قال: "يقبض الله العلماء قبضاً، ويقبض العمم معهم، فينشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير، ويكون الشيخ فيهم مستضعفاً»

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٣٥- مجمع البحرين) بإسناد ضعيف، لأن رشدين بن سعد ضعيف، ونسخة دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيفة.

٤ - حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله ﷺ وهو مردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال: «يا أيها الناس خذوا العلم قبل أن يقبض، وقبل أن يرفع . . . » فقال أعرابي: يا نبي الله كيف يرفع العلم؟ قال: «ذهاب العلم أن يذهب حملته»

أخرجه أحمد (٢٦٦/٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٦٧) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عنه به.

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن على بن يزيد الألهاني متروك.

لكن له طريق آخر: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٩٠٦)، والدارمي (٧٧/١) من طريق القاسم أبي عبد الرحمٰن عنه.

قلت: إسناده حسن.

وبالجملة، فالحديث عندي بهذا التفصيل متواتر، وبخاصة أنه ورد في رفع العلم أحاديث كثيرة جداً، وانظر لزاماً تخريج أحاديث «الوصية الصغرى» (ص٦٢-٦٥). وفي رواية: «فيبقى ناس جهال يستفتون، فيفتون برأيهم، فَيُضِلُّون وَيَضِلُّون».

عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإنَّ الملائكة لَتضَعُ أجنحتها رضاً لطالبِ العلم، وإنَّ العالم ليستغفرُ له من في السماوات ومَن في الأرضِ، والحيتان في جوف الماء، وفضلُ العالم على العابدِ كفَضلِ القَمَرِ ليلة البدر على سائرِ الكواكب، وإنَّ العلماء وَرَثَةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يورَّثُوا ديناراً ولا درهماً إنّما ورَّثُوا العلمَ؛ فمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بحظً وافرٍ»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٣٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، وابن حبان (٨٨)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٣٦- ٣٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٤٢٩) وغيرهم.

من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جنتك من مدينة الرسول به الحديث بلغني أنّك تحدثه عن رسول الله به عنه ما جنت لحاجة، قال: إني سمعت رسول الله بهول : (وذكره).

قلت: سقط من عند الترمذي (داو دبن جميل) فقال: قو لانعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة ، وليس هو عندي بمتصل همكذا حدثنا محمود بن حراش بهذا الإسناد.

وإنما يروى لهذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن حميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النّبي ﷺ، ولهذا أصح من حديث محمود بن حراش، ورأى محمد بن إسماعيل لهذا أصح.

قلت: لهكذا قال الترمذي الوليد بن حميل، وعندهم: «داود بن جميل»، ووقع عند أحمد في إحدى روايته «داود بن حميدً» وهو تصحيف، والرواية الأخرى مثل الترمذي.

العلماء في المنهج السلفي هم الدعاة إلى الله خلافاً لما شاع بين كثير من الدعاة المنتسبين للحركات الحزبية المعاصرة: أن العلماء غير الدعاة وهذا تفليس للعلماء من دورهم الريادي القيادي ليخلو الجو لأنصاف الفقهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام بدعوى أن العلماء لا يفقهون واقعهم فضلاً عن واقع أمتهم؛ فيصفونهم بعلماء الحيض والنفاس وأن فقههم لا يتعدى سراويل امرأه، وعلماء ذيل بغلة السلطان بينما الدعاة فهم فقهاء الواقع، والمنظرون، والمفكرون، والموجهون، والمرشدون، والحركيون.

ووقع في سنده خلاف ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/٣٣-٣٧)، والمنذري في «تهذيب السنن» (٢٤٢/٥).

ومدار الحديث على داود بن جميل وكثير بن قيس وهما ضعيفان، لكن جملة «وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجَنةُ اوردها البخاري (١٩٥١-١٦٠ فتح)، ولذلك قال الحافظ في «فتح الباري»: «طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أبي اللرداء وحسنه حمزة الكناني وَضَعْفُه عندهم سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنّف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في المترجم يشعر بأنَّ له أصلاً».

قلت: ومن شواهده ما أخرجه أبو داود (٣٦٤٢): حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي ثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي اللرداء -يعني عن النَّبي ﷺ- معناه.

وهو سند حسن في الشواهد؛ فبه يتقوى الحديث.

واستدلَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله على صحَّته بالكتاب العزيز فقال: «وشاهده في القرآن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَنَبُ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيَّنَا مِنْ عِبَادِنَاً ﴾ [فاطر: ٣٢]». بشرح مرويات منهج السلف \_\_\_\_\_\_ ٣٥

وأن العلماء نفعهم يقتصر على من حولهم؛ فهم كالبئر بينما الدعاة نفعهم يعم الأمة؛ لأنهم كالغيث يأتي الناس في ديارهم وحيث وقع نفع.

ولهذه البدعة الحزبية باطلة من وجوه منها:

1- لقد بين الله سبحانه وتعالى أن أهل البصيره هم أتباع رسول الله ﷺ؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ إن كان عطفاً على الضمير في ﴿ أَدَّعُوا إِلَى اللهِ وإن كان عطفاً على الضمير في على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم.

وأوضح رسول الله ﷺ: أن العلماء ورثة الأنبياء؛ كما في حديث أبي الدرداء المذكور عنه، والأنبياء هم أثمة الدعاة؛ إذا العلماء هم الدعاة إلى الله.

٢- والعلماء هم أئمة الدين وأمناء الشريعة؛ كما قال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

والإمامة في الدين تقتضي الإمامة في الدعوة؛ كما قال تعالى ﴿ وَأَجْعَـكُنَّا لِلمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]؛ إذا العلماء هم الدعاة إلى الله.

<sup>(</sup>١) «الصواعق المرسلة» (١/١٥٥).

٣- والعلماء أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْرَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

وأفضل مقامات العبد هو الدعوة إلى الله ﴿ وَأَنَّمُ لَمَّا قَامَ عَبَّدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩].

ولذلك؛ فإن الدعوة إلى الله التي هي أشرف مقامات العباد وأجلها وأفضلها لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من الرسوخ في العلم، ولكل مقام رجال، وأشرف المقامات وأعلاها يتربع على عرشها أفضل الناس بعد الأنبياء، وهذا يدل على أن العلماء هم الدعاة إلى الله.

٤- والعلماء حجة الله على العباد والموقعون عن رب العالمين؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣].

والحجة لا تقوم إلا على لسان عالم فقيه، ولذَّلك فالعلماء هم الدعاة إلى الله ..

والعلماء هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم كما قال جمهور السلف في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]. ولذلك فهم أهل العلم والفقه والدعوة إلى الله.

٦- والعلماء هم أمناء الشريعة وأهلها؛ كما قال ابن قيم الجوزية: «أن الله جعل
 العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه، وازتضاهم لحفظه والقيام به والذب

عنه، وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُم ِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله عَلَيْكُم وَالنّبُوةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلَا إِنهُ فَقَد وَكُنّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٨، ٨٩]» (١)، ولذلك فالعلماء أجدر الناس بالدعوة إلى الله.

٧ - والعلماء هم أهل الذكر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آَرَسَلْنَا مِن قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوّا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣]، والذكر هو العلم والدعوة، فعلى هذا فالعلماء هم أهل الدعوة إلى الله.

وعلى ذلك؛ فالعلماء هم القادة الذين يتصدرون الدعوة إلى الله ليوجهوا مسارها، ويرشدوا يقظتها، ويعمقوا فهمها، ويوجهوا شبابها، فإن لم يكن الأمر كذلك حدث الخلل، ودخل الدّخن، وهل الوهن؛ كما نبه عليه رسول الله على في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في رفع العلم بقبض العلماء، وحينئذ يتخذ الناس رؤوساً جهالاً؛ فتغرق السفينة بانحراف الدعوة عن سبيل الله.

قال الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل حفظه الله: «بسبب فصل بعض الدُّعاة بين الشيخ (العالم) والدَّاعية، ظهرت أمور سلبية نراها جلية في كثير من الدعوات الإسلامية، من لهذه الأمور:

أولاً: إتخاذهم رؤساء جهّالاً، أغلبهم لا يفقهون من الدين إلا ما يحلو لهم، وغاية ما يملك بعضهم من العلم إنما هو مجرد أفكار وثقافات أشتات، زاد كثير منهم: مجرد العواطف والحركة، حتى كاد أن يكون مصطلح الداعية عندهم

<sup>(</sup>۱) "تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة» (ص ٢٦٧).

من ليس بعالم، وأن العالم ليس بداعية، وأحياناً يقولون: فلان داعية؛ أي: ليس بعالم، وفلان شيخ من المشايخ، أي: ليس بداعية، ولهذا وقوع فيما حذَّر منه الرسول ﷺ من اتخاذ رؤوساً جهالاً: يفتون بغير علم، فَيضِلُوا ويُضِلُوا.

ثانياً: قلَّة وجود العلماء والمشايخ، المتفقهين في الدين، المتضلعين في العلوم الشرعية بينهم، في أكثر الدعوات المعاصرة مع أن وجود أهل العلم المتفقهين في الدين شرط من شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الدعوات الكبرى، التي ينضوي تحت لوائها جماعات وفئام من الناس، فهذه لا ينبغي أن يفقد فيها العالم، أو أن يكون العالم فيها مغموراً، أو لا يتصدَّر الدعوة.

ثالثاً: قصور النظرة في فهم قدر العلماء والمشايخ، وبمنزلتهم عند كثير من أتباع هذه الدعوات، فمن هنا وجد من بعضهم إتهام للعلماء بالقصور أو التقصير أو قلة الوعي، أو أي نوع من أنواع التنقيص لتبرير عدم صلة الدّعاة بالعلماء، بل إن بعض الدّعاة يرفع نفسه ودعوته على حساب الكلام في أعراض العلماء، وهٰذا الأمر وإن كان مؤلم لكن لا بد من ذكره، ولا بد من السعي لعلاجه.

رابعاً: توريط بعض شباب الأمة بالانتماء للشعارات والقيادات الدعوية، وليس للمشايخ والعلماء، بل أصبح الانتماء للشعار والجماعة أكثر منه للسنّة والجماعة وأهل العلم.

خامساً: فصل الشباب عن أثمتهم وعن مشايخهم وعن علمائهم، ومن ثم حجبهم عن النظرة الشرعية الشمولية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغاياتها ومنهاجها، وحجبهم عن الاهتداء بهدي أثمة السُنّة قديماً وحديثاً، بل إن بعض الجماعات تربي شبابها على جوانب من مناهج السلف تخدم أهدافها، أو تخدم

الجماعة وشعاراتها، وتُغفل الجوانب الأخرى والسنة والعلم وسير أهل العلم.

ولهذه من أساليب أهل الأهواء وأهل البدع: يأخذون من الأئمة ما يحلو لهم من قول أو فعل، ويتركون الباقي.

ولهذا خلل في النظرة، وخلل في النهج.

سادساً: نتج عن الفصل بين الدعاة والعلماء: كثرة الشعارات والأهواء والانتماءات والافتراقات والعصبيات لجماعات أو لأشخاص مع العلم أن الأمة لا يجمعها على السنّة والخير إلا علماؤها، ومهما بالغت الفرق، أو مهما بالغت الجماعات والدعاة في أي مكان وفي أي زمان للسعي على جمع المسلمين دون الاسترشاد بأهل العلم، ودون أن يجعلوا العلماء قادة وموجهين ومرشدين وأئمة للدعوات؛ فإن الشمل لن يجتمع، نعم لن يجتمع شمل الأمة إلا بالالتفاف حول علمائها، مهما بلغت الدعوات من السعي إلى وسائل الجمع وأساليبه، وهذا الخلل سبب رئيسي في كون الجماعات تتنافر ولا تتفاهم، وتفترق وتفرق أكثر مما تجتمع وتجمّع، وواقعها شاهد بذلك.

سابعاً: نتج عن العزل بين العلماء وبعض الدعوات المعاصرة: أن نَشَأَت لبعض الدعوات مناهج وأفكار وكتب ومؤلفات معزولة عن السنن، وعن العلوم الشرعية بشموليتها، بل وحتى بتفصيلاتها، وصارت كل طائفة تأخذ من العلوم الشرعية ما يناسب أوضاعها، وهذا أسلوب من الأساليب الخاطئة التي تخالف منهج السلف، حتى نشأ للدَّعوة في العالم الإسلامي علم يشبه علم الكلام لدى الجماعات في ارتباطه بالأهواء والأشخاص، لا بارتباطه بالسنة وبالأئمة.

وقد برزت في الآونة الأخيرة، نتيجة لهذا الفصل بين الدعاة والعلماء: دعوات كبرى، قوامها وركائزها، رؤساء ليسوا بعلماء، وتعتمد على أفكار وحركات محدثة، تخالف هدي الإسلام وعلى عواطف لا تضبطها القواعد الشرعية ولا المصالح المعتبرة.

ثامناً: كما نتج عن لهذا التقصير في طلب العلم الشرعي على أصوله وعلى مناهجه السليمة الصحيحة، بل ونتج من ذلك عند أصحاب الدعوات التي تفصل بين العلماء والدعاة: الحيلولة بين أتباعها وبين تحصيل العلم من المشايخ، بل كثيراً ما ترد إشكالات من بعض الشباب في شتى بلاد العالم الإسلامي من صرف بعض الدعاة لأتباعهم عن العلماء بذرائع شتى، حتى أن بعضهم قد يعاقب الشاب الذي ينتمي إليه لماذا جلس يطلب العلم الشرعي على الشيخ فلان.

ونتيجة لذلك حصل الخلل في المفهوم، فقد فهم بعض الدعاة -هداهم الله- بسبب العزلة بينهم وبين المشايخ: أن المشايخ خصوم أو أعداء للدعوة، أو أن لديهم ما يضر بالمنتسب للدعوة، أو ما يشوش أفكاره عليها.

وسبب ذٰلك: أن في دعواتهم أمراضاً ومصائب لا يرضاها العلماء، وقد ينتقدونها، ومن هنا تعللوا بصرف شبابهم عن العلماء وأهل العلم والفقه في الدين.

ولهذا مسلك خطير يجب ألا يستمر عليه من ينشد الحق والإصلاح، ولذَّلك وجنب مناصحة أولئك الدعاة وبيان الحق لهم.

تاسعاً: في بعض الدعوات التي تسلك لهذا المسلك ظهرت فنام من الجماعات والدعاة والشباب في البلاد الإسلامية وغيرها عددها ليس بالقليل، بعض شيوخهم على قلة في الفقه وضعف في العلم، أو تتلمذوا على الأقل علماً، واتخذوا شيوخهم الأصاغر، ولذلك حذر النبي على من ذلك حيث قال:

«إن من أشراط الساعة: أن يُلتمس العلم عند الأصاغر»(١).

ولهذا يشمل الأصاغر في العلم والقدر والسن، وكل ذٰلك حاصل في هؤلاء، أو شيوخهم: كتبهم، وما يرشحونه من كتب فكرية أو ثقافية.

وأغلب ما تعتمد لهذه الجماعات على الكتب الفكرية والثقافية أكثر من الكتب الشرعية، بل فيهم من يتنكر لكتب السلف، وقادتهم جهالهم، وأحكامهم أهواءهم، مما أدى إلى الخلط وإلى الخبط والاضطراب عند بعض لهؤلاء في العقائد، وفي الأحكام، وفي المواقف، وفي التعامل مع الآخرين، وفي النظرة إلى قضايا الأمة الكبرى، وفي التصرفات الطائشة التي تحدث من بعضهم، وفي صدور الأحكام المتعجلة، ونحو ذلك من المظاهر التي نراها في فئة من الشباب وإن كانت والحمد لله قليلة، لكن القليل في مثل لهذه الأمور لا ينبغي الاستهانة به، بل ينبغي علاجه؛ لأنه إذا كثر قد يصعب، بل قد يستحيل علاجه، (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح -أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦١). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٠٢)، والخطيب البغدادي في «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» (١٣٧/١).

من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح؛ لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية العبادته عنه، وابن المبارك منهم.

ومع لهذا لم ينفرد به ابن لهيمة؛ فقد تابعه سعيد بن أبي أيوب عند الخطيب البغدادي (١/٧٧١) وهو ثقة ثبت.

وقد فسر ابن المبارك الأصاغر بـ: ﴿أَهُلُ الْأَهُواءُ وَالْبُدَّ ۗ .

<sup>(</sup>۲) «العلماء هم الدعاة» (ص١٧-٢٤).



تُحميل كتب و رسائل علمية قناة عامة



معلومات

t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah

رابط الدعوة

الإشعارات

معظلة

## الباب الرابع الأكلة على كوى منهج السلف حجة

١- قال تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ
 اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَـدَ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجَـرِي تَحْتَهَا
 اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُأُ ذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله (۱<sup>)</sup>: «فوجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم؛ فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محموداً على ذلك، وأن يستحق الرضوان.

ولو كان اتباعهم تقليداًمحضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينتذ».

قلت: دلت الآية على حجية منهج الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه دليل فاستحق متبعهم الرضوان فلا يمدح الا من اتبع الدليل، ولذلك وجب اتباعهم على العالم والعامي سواء؛ لأن فرض العالم اتباع الدليل؛ كما قال تعالى: ﴿ النَّهِ عُواٰ مَن اللَّهِ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلَا يَلَا عُواْ لَم يكن كذٰلك لاستحق العقوبة، ولم يستحق الرضوان؛ فتدبر.

<sup>(</sup>۱) عقد الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية فصلاً عجاباً في كتابه المستطاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (١١٨/٤ – ١٥٦) قرر فيه حجية منهج الصحابة في بيان متين، وتفصيل بديع؛ فجميع أقواله في لهذا الباب مستلة منه؛ فتنبه.

٢- قال تعالى: ﴿ أَتَبِعُواْ مَن لَا يَشَعُلُكُوا أَجْرًا وَهُم شُهْنَدُونَ ﴾ [يس: ٢١] .

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «لهذا ما قصّه الله سبحانه وتعالى عن صاحب يس على سبيل الرضاء بهذه المقالة، والثناء على قائلها، والإقرار له عليها.

وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجراً وهم مهتدون بدليل قوله تعالى: خطاباً لهم: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَطَاباً لهم: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَطَاباً لهم: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَدُ كُمْ مِّنَهُا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَيْ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ اللهُ عَمْران : ١٠٣].

ولعل من الله واجب.

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَالَّبِعُوا أَهْوَا َهُرَ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَدُهُمْ نَقُوبُهُمْ ﴾ [محمد: ١٧، ١٦].

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لِقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَقَّةَ إِذَاۤ أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَشُدُواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلدَآةً حَقَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَقْزَارَهَا ۚ ذَلِكُ ۖ وَلَوْ بَشَاهُ اللّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ فَهُمْ مَثَلُهُمْ مَنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَلُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللّذِينَ قُبْلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَلُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ [محمد: ٤ ، ٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنْهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِيَنَّهُمَّ شُبُلَنَّا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وكل منهم قاتل في سبيل الله، وجاهد إما بيده أو بلسانه؛ فيكون الله قد هداهم، وكل من هداه الله فهو مهتد؛ فيجب اتباعهم بالآية».

٣- قال تعالى: ﴿ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ ﴾ [لقمان: ١٥].

قال ابن قيم الجوزية: «وكل من الصحابة منيب إلى الله؛ فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله.

والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى: أن الله قد هداهم، وقد قال: ﴿ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣]».

٤- قال تعالى: ﴿ قُلْ هَالْمِهِ مَسْبِيلِي آدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾
 [يوسف: ١٠٨].

قال ابن قيم الجوزية: «فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ومن دعى إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: ﴿ يَنْقُومُنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَمَامِنُواْ بِدِيـ [الاحقاف: ٣١].

ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً به، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، وإذاً فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول ﷺ، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله».

٥- قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنِ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: اشهد الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يُفتِ فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد قد أمر فيها بمعروف، ولا نهى فيها عن منكر، إذ الصواب معروف بلا شك، والمنكر خطأ من بعض الوجوه، ولولا ذلك لما

صح التمسك بهذه الآية على كون الاجماع حجة ، وإذا كان هذا باطلاً علم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع ، وذلك يقتضي أن قولهم حجة» .

٦- قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾
 [التوبة: ١١٩].

قال ابن قيم الجوزية: «ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فيهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم.

ومعلوم أن من خالفهم في شيء، وإن وافقهم في غيره، لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينتذِ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإذا ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه، فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط.

ولهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب، بحيث لا يستحق اسم المؤمن، وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال: معه شيء من الإيمان.

ولهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال له لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم، وإن قيل: معه شيء من العلم.

ففرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية، ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني، فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء، وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم، ولهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من أوامره ...

فإذا أمرنا بالتقوى والبر، والصدق، والعفة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد، ونحو ذلك؛ لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم، وهو مطلق الماهية المأمور بها، بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك، وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء».

٧- قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
 وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أَ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قال ابن قيم الجوزية: «ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خياراً عدولاً، لهذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم، وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر الملائكة أن تصلي عليهم، وتدعو لهم، وتستغفر لهم.

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق، فيخبر بالحق مستنداً إلى علمه به؛ كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقاً من غير علمه به، وقد يعلمه ولا يخبر به؛ فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم.

فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفة لحكم الله ورسوله، ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله، إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها؛ كانت تلك الأمة العدل الخيار قد أطبقت على خلاف

٨- قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَاكُمُ وَمَا جُعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱللّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لَا يَكُونُ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنّاسِ ﴾ [الحج: ٧٨].

قال ابن قيم الجوزية: «فأخبر تعالى أنه اجتباهم، فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه، وجعلهم أهله وخاصته، وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين، ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده، فيبذلوا له أنفسهم، ويفردوه بالمحبة والعبودية، ويختاروه وحده إلها معبوداً محبوباً على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواهم، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم، وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيؤثرونه في كل حال على من سواه، كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه، وآثرهم بذلك على من سواهم.

ثم أخبرهم تعالى أنه يسَّر عليهم دينه غاية التيسير، ولم يجعل عليهم فيه من حرج ألبتة؛ لكمال محبته لهم، ورأفته ورحمته، وحنانه بهم، ثم أمرهم

<sup>(</sup>۱) مراده: أنه لو كان خيراً ما سبقنا مخالفوهم إليه؛ لأنه لو كان خيراً لسبقنا السلف الصالح إليه؛ فإنهم أعمق علماً، وأرسخ فهماً، وأعلى كعباً في فهم مراد الله ورسوله؛ نطق بهم الكتاب ويه نطقوا، وقامت بهم السنة ويها قاموا، وزكت نفوسهم من حب نفوسهم، فكانوا أبر لهذه الأمة قلوباً، وأرقها أفئدة؛ فهم على صراط مستقيم لا يضل متبعهم ولا يشقى جليسهم.

بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم، وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام، فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره، ثم أخبر تعالى أنه نوَّه بهم، وسمّاهم(١)

(١) سمّاهم المسلمين، وكذَّلك سمّاهم رسول الله ﷺ؛ كما في حديث الحارث الأشعري: «... فادعوا بدَّعوى الله الذي سماكم المسلمين عباد الله».

أخرجه الترمذي (٢٨٦٣ و٢٨٦٤)، وأحمد (٢/٢٠٤) وغيرهم بإسناد صحيح.

وقد تمسك بهذه التسمية سواد أهل البدع للتشكيك في مشروعية إطلاق السلفية على دعوة الإسلام الحققائلين: إن الله سمانا المسلمين، ولم يسمنا السلفيين؛ لأن إطلاق السلفية يفرق المسلمين.

ولا يخفى مرادهم من وراء ذلك وهو: تمييع دعوة الحق لتشتبه بالباطل الذي يدعون إليه ؟ فهذا التلبيس هو عصاهم التي يتوكؤون عليها: ﴿ لِمَ تَلْبِسُوكَ الْمَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ اَلْمَقَّ وَالْسَدُ تَمَلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧١] وحتى لا يجرؤ أحد من دعاة السنة ممن قد ينطلي عليه لهذا التدليس على التحذير من بدعهم وأهوائهم.

ولهذا احتجاج باطل، ورأي عاطل، وجوابه من وجهين: مجمل، ومفصل سنذكره من باب التنزل لنلبس على أهل الباطل ما يلبسون.

أما المجمل: فإن لهذه التسمية الإلهية قبل الاختلاف والافتراق الذي حدث في الأمة الإسلامية حيث كان المسلمون أمة واحدة دون الناس، وفي لهذه الحال لا يوجد اسم غير المسلمين أو ما ثبت في الدين، ولذلك عندما يعود المسلمون كما كان رسول الله على وأصحابه أمة واحدة وجماعة واحدة تتساقط جميع المسميات تلقائياً ومن أصر على شيء منها فعندئذ يقال له: تريد تفريق جماعة المسلمين، وأما والأمة طرائق قدداً فلا بد من تمييز أهل الحق لمنهجهم للمفاصلة عن أهل الباطل وأهوائهم؛ يوضحه الجواب المفصل، وهو من وجوه متعددة:

الأول: أن كلمة المسلمين الآن تعنى أهل القبلة.

الثاني: أن أهل القبلة ينتسب إليهم كل فرق أمة.

الثالث: أن فرق الأمة كلها منحرفة عن الصراط المستقيم إلا واحدة كما في أحاديث الافتراق المتواترة.

الرابع: لهذه الفرقة الناجية هي ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

الخامس: أن الجمع بين الفرقة الناجية والفرق الهالكة تحت كلمة «المسلمين» بمعناها الآن لا يميز أهل الحق عن أهل الباطل مع أن تمييز أهل الحق مراد شرعى جاء على لسان رسول الله ﷺ. فسماهم «الجماعة»، و«الغرباء»، وجعل منهجهم هو أمارتهم فقال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، ولذُّلك فتعطيل مراد رسول الله ﷺ ضلال.

السادس: لقد أدرك علماء السلف مراد رسول الله ﷺ وأطلقوا على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث.

ولم نسمع خلال القرون منّ أنكر لهذه التسمية وجعلها مخالفة لمقاصد الشرع وتسمية الله لعباده بـ «المسلمين»؛ فعلم إجماع علماء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على ذلك.

السابع: ولذَّلك فتعريف الفرقة الناجية والطائفة المنصوره باسم شرعى أمر شرعى.

الثامن: كل فرق الأمة تدعى أنها على الكتاب والسنة ولكن الذي يميز المحق من المبطل هو منهج فهم الكتاب والسنة، فهو عند الفرقه الناجية اتباع فهم الصحابة، وعند غيرهم اتباع بنيات الطريق، ولذَّلك لا يمكن أن يفهم السامع من رجل يقول عن نفسه أنا مسلم أنه على الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة بل سترد عليه جميع فرق الأمة.

التاسع: ولما كان خير الكلام ما قل ودل؛ فإن المسلم الذي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم هو السلفي وقد مضى في الباب الأول أدلة على استعمال أهل العلم لـ «السلفية» كمصطلح للدلالة على منهج الحق وأهله.

العاشر: أن الاستعمال القرآني والسني لكلمة المسلمين هو للصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولما كانت هذه الكلمة لا تعطى معناها المراد منها في كلام الله ورسوله فيسغى على المصر عليها أن يصرح بمنهجه عند كل سؤال: أنه مسلم على الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي على الله على الله وعندئذ سيجد من يقول له: لهذا التفصيل يفرق المسلمين.

الحادي عشر:أن لهذا التفريق الذي يراد منه ذم السلفية ودعاتها تفريق شرعي؛ لأن محملاً فَرَقٌ بين الناس، والقرآن هو الفرقان بين الحق والباطل، وأهل السنة والجماعة فرق بين فرقة النجاة وفرق الغواية، وكذَّلك السلفية فرق بين منهج الحق ومناهج الباطل.

هٰذا ما تيسر ذكره، وعلى العاقل أن يُعمل فكره، ولا يأبه للشر ومكره.

كذُّلك بعد أن أوجدهم، اعتناء بهم، ورفعة لشأنهم، وإعلاء لقدرهم.

ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله، ويشهدوا هم على الناس، فيكونوا مشهوداً لهم بشهادة الرسول، شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم، فكان لهذا التنويه؛ وإشارة الذكر للهذين الأمرين الجليلين؛ ولهاتين الحكمتين العظيمتين

والمقصود: أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى؛ فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة؛ فيفتي فيها بعضهم بالخطأ، ولا يفتي غيره بالصواب، ويظفر فيها بالهدى من بعدهم، والله المستعان».

٩- قــال تعــالـــى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ تُسْنَقِيمٍ ﴾
 [آل عمران: ١٠١].

قال ابن قيم الجوزية: «ووجه الاستدلال بالآية: أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم هدوا إلى الحق.

فنقول: الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون؛ فاتباعهم واجب.

أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُوَ مَوْلِنَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلْتَصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨] ومعلوم كمال تولي الله ونصره إياهم أتم نصرة، وهذا يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام، فهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك، واتباع المهدي واجب شرعاً وعقلاً وفطرة بلا شك».

١٠ قال تعالى: ﴿ وَيَحْعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوا ۚ وَكَانُوا 
 فِكَالِنِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

قال ابن قيم الجوزية: «فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى.

ومن المعلوم أن أصحاب محمد ﷺ أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى عليه السلام، فهم أكمل يقيناً وأعظم صبراً من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب لهذه الإمامة، ولهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم، وثنائه عليهم، وشهادة الرسول ﷺ لهم بأنهم خير القرون، وأنهم خيرة الله وصفوته.

ومن المحال على من لهذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق، ويظفر به المتأخرون، ولو كان لهذا ممكناً لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، ولهذا كما أنه محال حساً وعقلاً فهو محال شرعاً، وبالله التوفيق».

١١- قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَدُرِّينَا فُرَّةَ أَعَيْنِ وَالْجِنَا فُرْقَانَ : ٧٤].

قال ابن قيم الجوزية: «فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم، والتقوى واجبة، والائتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا فيه مخالف للائتمام بهم». 17 - قال الله تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِنَ هِعَم وَالْتَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي ٱلنَّبِيتُونَ مِن دَبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَخَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ اهْتَدُواْ وَإِن فَوَلَوْا فَإِنَّا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧، ١٣٦].

قال ابن قيم الجوزية: «فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزاناً للتفريق بين الهداية والشقاق، والحق والباطل.

فإن آمن أهل الكتاب بما آمن به الصحابة فقد اهتدوا هداية مطلقة تامة، وإن تولوا عن الإيمان بما آمن به الصحابة كمثل إيمانهم فقد سقطوا في شقاق كلى بعيد.

وعلى قدر مطابقة إيمانهم إيمان الصحابة يتحقق لهم من الهداية، وبمقدار بعدهم عن إيمان الصحابة يكون فيهم من الشقاق.

ووجه الدلالة: أن اتباع الصحابة في الإيمان هو مناط الهداية، والعاصم من الشقاق والضلال، وهو يشمل اتباعهم في اعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم، فكلها داخلة في مسمى الإيمان عند اتباع السلف.

وطلب الهداية والإيمان أعظم الفرائض، واجتناب الشقاق والضلال من كليات الواجبات؛ فدل على أن اتباع الصحابة من أوجب الواجبات».

١٣ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ
 غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِدٍ - جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

قال ابن قيم الجوزية : «والآية قرنت بين مشاقة الرسول ﷺ واتباع غير سبيل المؤمنين في استحقاق الإضلال وصلي جهنم.

ومشاقة الرسول على متلازمة مع اتباع غير سبيل المومنين، كما أن اتباع سبيل المؤمنين متلازم مع اتباع الرسول على . وعلى لهذا كثير من علماء السلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أمر ظاهر؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين ممتنع دون اتباع الرسول على ، كما أن اتباع سنّة الرسول على متعذر بمخالفة ما سلكه المؤمنون في تأويل الكتاب والسنة والتحليل والتحريم والإيجاب.

والآية مما احتج به الإمام الشافعي على الإجماع اليقيني المتحقق، وقد علمت قوله فيه، وسبيل المؤمنين أوسع من المعلوم من الدين ضرورة، مثل كون الخمر حرام، والظهر أربع، وهو يشمل كل ما كان عليه سلف لهذه الأمة.

ووجه الدلالة: أن الآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سبباً لتولي سبل الضلال وصليَّ جهنم، كما دلت على أن اتباع الرسول ﷺ وهو من أعظم أصول الإسلام مستلزماً لسلوك سبيل المؤمنين موجباً له، وسبيل المؤمنين هو أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنه دل على لهذا قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَّهُ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، والمؤمنون آنئذِ هم الصحابة ليس إلا».

قلت: فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب، ومخالفته ضلال

فإن قيل: هٰذا استدلال بدليل الخطاب، وليس حجة.

قلت: هو دليل، ودونك الدليل:

أ- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الخطاب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الضَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ [النساء: ١٠١] فقد أمن الناس؟

قال عمر: عجبت فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فقال: «صَدَقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(١).

لقد فهم لهذان الصحابيان: يعلى بن أمية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من لهذه الآية: أن قصر الصلاة مقيد بشرط الخوف، فإذا أمن الناس فلا بد من الإتمام، ولهذا هو دليل الخطاب المسمى بـ «مفهوم المخالفة».

وسأل عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فأقره على فهمه، ولكنه بَيَّن له أن ذٰلك غير معتبر هنا لأن الله تصدق عليكم؛ فأقبلوا صدقته.

ولو كان فهم عمر لا يصح لما أقره الرسول ابتداء ثم وجهه لهذا التوجيه، ولقد قيل: التوجيه فرع القبول.

ب- عن جابر عن أم مبشر رضي الله عنهما: أنها سمعت النبي ﷺ يقول عند حفصة: «إني لأرجو أن لا يدخل الناس أحد إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها»؛ فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١].

فقال النبي ﷺ: «قد قال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اَتَّقُواْ وَنَذَرُ اَلظَّللِمِينَ فِيهَا حِثِيًا﴾ [مريم: ٧٢]»(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٩٦).

لقد فهمت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن الورود لجميع الناس، وأنه بمعنى الدخول؛ فأزال رسول الله ﷺ إشكالها بتمام الآية ﴿ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْكالها بتمام الآية ﴿ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْكالها بتمام الآية ﴿ثُمَّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْكالها بتمام الآية ﴿ثُمَّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْكالها بتمام الآية ﴿ثُمَّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْكالها بتمام الآية ﴿ثُمَّ نُنَجِّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

فرسول الله ﷺ أقرها على فهمها ابتداء ثم وضَّح لها أن الدخول المنفي غير الورود المثبت، وأن الأول خاص بالصالحين المتقين، والمراد به نفي العذاب فهم يمرون منها إلى الجنة دون أن يمسهم سوء وعذاب، وباقي الناس على خلاف ذُلك.

فثبت ولله الحمد والمنة: أن دليل الخطاب حجة يعتمد عليه، ويعول في الفهم إليه.

ناهيك أن قوله تعالى: ﴿ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ليس دليل خطاب، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي؛ لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيلهم قسم ثالث، فإذا حرم الله جل جلاله اتباع غير سبيلهم، وجب اتباع سبيلهم، ولهذا واضح لا يشتبه.

فإن قيل: فإن بين القسمين ثالثاً وهو عدم الاتباع أصلاً.

قلت: لهذا من أوهى ما نطقت به العقول؛ لأن عدم الاتباع أصلاً هو اتباع لسبيل غيرهم قولاً واحداً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ لَكُمْ أَلَكُمْ أَلْكُمْ أَلَكُمْ أَلِكُمْ أَلَكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلُكُمْ أَلِكُمْ أَلَكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلَكُمْ أَلَكُمْ أَلِكُمْ أَلَكُمْ أَلَكُمْ أَلَكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُمْ أَلِكُمْ أَلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُوا أَلِكُمْ أَلِلْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ

فإن قيل: لا نسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا الوعيد بل هو مع مشاقة الرسول ﷺ فلا يلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً بل إذا كانت مع المشاقة.

قلت: معلوم أن المشاقة محرمة بانفرادها، مستقلة بنفسها لإيجاب الوعيد عليها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُمْ فَكَاكَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٣]؛ فدل أن الوعيد على كل منهما بانفراده، وأن لهذا الوصف يوجب الوعيد بمفرده، ويدل على ذلك أمور منها:

أ- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرماً بانفراده لم يحرم مع المشاقة.

ب- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن يدخل بانفراده في الوعيد
 لكان لغواً لا فائدة من ذكره؛ فثبت أن عطفه علة مستقلة كالأول.

فإن قيل: لا نسلم أن الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقاً بل بعد ما تبين له الهدى، لأنه ذكر مشاقة الرسول على وشرط فيها تبين الهدى، ثم عطف عليه اتباع غير سبيل المؤمنين، فيجب أن يكون تبين الهدى شرطاً في الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين.

قلت: قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ فلا يكون قيد الأول شرطاً للثاني، وإنما العطف لمطلق الجمع والمشاركة في الحكم، وهو قوله تعالى: ﴿ نُوَلِهِ مِا تُوَلِّى وَنُصَلِهِ مَهَ فَهَ مُصِيرًا ﴾؛ فدل على أن كلا الوصفين يوجب الوعيد بانفراده.

ويدل عليه ما يأتي:

أ- أن تبين الهدى شرط في مشاقة الرسول ﷺ لأنه من جهل هدى رسول الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله

ب- أن الآية خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين فلو كان اتباع سبيلهم مشروطاً بتبين الهدى لم يكن اتباع سبيلهم لأجل أنه سبيلهم بل لتبين الهدى، وعندئذ فإن اتباع سبيلهم لا فائدة منه.

وبهٰذا تبين: أن اتباع سبيل المؤمنين منجاة؛ فثبت أن فهم الصحابة للدين حجة على غيرهم فمن حاد عنه فقد ابتغى عوجاً، وسلك مكاناً حرجاً؛ فحسبه جهنم وساءت مستقراً، ومصيراً، ومقاماً، ومقيلاً.

١٤ قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِيَّةِ وَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ
 اَيْنِهِ وَيُؤَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
 [الجمعة: ٢]

قال ابن قيم الجوزية: «فالرسول ﷺ بعث مربياً ومعلماً للكتاب وللسنة، ولهذا من أعظم مقاصد الرسالة والنبوة، والرسول ﷺ إنما علم جيل الصحابة، ومن بعدهم تلقي العلم عن طريقهم.

وقد علم النبي على أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه، وقواعده وضوابطه، كما علمهم السنة أتم تعليم وأكمله، ولم يشاركهم أحد في التلقي عن رسول الله على ومن ثم فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم؛ لأن من تلقى عن رسول الله على وتعلم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره، إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله على البيان والتعليم.

ووجه الدلالة: أن أولى الناس بالاتباع هو أتمهم علماً وأكملهم فهماً، والصحابة هم أكمل الناس علماً، وأتهم فهماً، فينبغي اتباعهم وتقديمهم عند الاختلاف وتعارض الفهم والحكم، قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿ يَ اَبَتِ إِنِّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْمِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنَى آهَدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴾ [مريم: ٢٣]».

الله تعالى: ﴿ وَإَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ
 المَنِثُمْ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧].

قال ابن قيم الجوزية: "والرشد ضد الغي والضلال، ويأتي بمعنى الهداية، والصحابة هم الراشدون المهتدون، الذين تمت هدايتهم ورشدهم، وكمال رشدهم يتضمن تمام الهداية في القول والفعل، ومعرفة الخطأ والصواب، والحق والباطل، وهذا يقتضي أنهم أولى بالهداية إلى الحق من غيرهم.

ووجه الدلالة: أن من كان راشداً مهتدياً كان قوله وفتياه أقرب إلى الحق والصواب ممن لم يكن كذلك، ولهذا يقتضي اتباعه، وتقديم قوله وفهمه لكما هدايته، والصحابة كذلك بنص الآية، فاقتضت الآية تقديم أقوالهم وفتاويهم، والله أعلم».

١٦- قال الله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَ آلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧،٦].

قال ابن القيم الجوزية: "والصراط المستقيم هو صراط الأنبياء قبل هٰذه الأمة، وصراط الصديقين والشهداء والصالحين منها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنّعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّتَى وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]، فأولئك هم أهل وألشّهَدَآء والفضل، وصراطهم بمعزل عن أسباب الغضب وموجبات الضلال، إذ هو تام الاستقامة لا عوج فيه ولا انحراف.

وسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة عل كل مسلم، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ الْعَلَا عَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وإنما يكون سلوك لهذا الصراط بأتباعه السابقين عليه في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتبع الرسول عليه في هديه وسننه، ويتبع الصحابة فيما اختلف فيه الناس، وتشابه عليهم، لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمون المستقيمون على سنة رسول الله عليهم.

ووجه الدلالة: أن البراءة من سبل المغضوب عليهم والضالين، في الاعتقاد والعبادة والسياسة والأخلاق والعبادات شرط للبراءة من العذاب والغضب والضلال.

وأن لهذه البراءة تكون باتباع صراط السابقين الأدلاء على الطريق، وهم من لهذه الأمة أصحاب رسول الله ﷺ، ولهذا يقتضي اتباعهم، واقتفاء آثارهم، ولزوم هديهم».

الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزُلَ عَلَيْكَ الْكِئنَبَ مِنْهُ مَايَنَتُ مُعَكَمَتُ هُنَ أَمُ الْكِئنِبِ وَأُخَرُ مُتَشَيْدِ هَاتُ اللهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاتَةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاتَةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاتَةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاتَةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاتَةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاتَةِ وَالْبَيْعُونَ فِي الْمِلْدِ ﴾ [آل عمران: ٧].

قال ابن قيم الجوزية: «والآية بينت أن القرآن منه آيات محكمة ظاهرة الدلالة، وهي الأصل الذي يتبع ويهتدي به، ومنه آيات متشابهة في دلالتها، تحتاج إلى بيان وتفسير من بينات القرآن والسنة.

وأن أصحاب القلوب المريضة الزائغة عن الاستقامة يتبعون الدلالات المتشابهة قبل إحكامها طلباً لتحريفه عن معناه، وتفسيره وفق أهوائهم، وهم لا يعلمون جلية بيانه وتفسيره.

وأن الراسخين في العلم هم الذين يعرفون تفسيره وبيانه المحكم.

ولهذا يقتضي: أن الواجب على كل أحد طلب تأويل المتشابه من أهل العلم به من الراسخين في العلم، وأن تأويله دون الرجوع إليهم إنما هو فتنة واتباع للأهواء.

والراسخون هم أصحاب رسول الله ﷺ قولاً واحداً، ويكفي في ذلك ما سبق من الأدلة والبراهين في مباحث لهذه الرسالة، فاقتضى ذلك أن اتباع الصحابة في تأويل المتشابه فريضة تقتضيها البراءة من الفتن والأهواء، وأن مخالفتهم فيه من علامات الفتنة واتباع الأهواء، والله الموفق».

١٨ – قال ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم» (١)

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص٩-١٧) وبيان تواتره.

بصائر ذوي الشرف

قال ابن قيم الجوزية: «فأخبر النبي ﷺ أن خير القرون قرنه مطلقاً، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونوا خير القرون مطلقاً.

فلو جاز أن يخطىء الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب، وإنما ظفر بالصواب من بعدهم، وأخطأوا هم؛ لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه، لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن.

ثم لهذا يتعدد في مسائل عديدة، لأن من يقول: إن قول الصحابي ليس بحجة؛ يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر، وفات لهذا الصواب الصحابة، ومعلوم أن لهذا يأتي في مسائل كثيرة، تفوق العد والإحصاء، فكيف يكونون خيراً ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟

ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان الله أية وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة؛ وأخطأ في ذلك؛ ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة، وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئل الأثمة؟ سبحانك لهذا بهتان عظيم».

ولقد نظر الله إلى قلوب صحابة رسول الله ﷺ فوجدها خير قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فآتاهم فهماً لا يدركه اللاحقون، ولذلك فما رآه الصحابة حسناً فهو عند الله سيق.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجلعهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه؛ فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيىء»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٦٤) (٣٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، والطيالسي في «مسنده» (ص٢٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٦٦/١) وإسناده جيد موقوفاً.

وقد اشتهرت الجملة الأخيرة منه بأنها مرفوعة، ولا يصح ذٰلك؛ كما نص على ذٰلك أثمة الصنعة، وإنما هي من قول عبدالله بن مسعود.

وكذَّلك استدل بها محسنو البدع على تقسيم البدعة إلى حسنة وسينة، وقد فندت ذَّلك كله في رسالتي االبدعة وأثرها السبيء على الأمة، (ص٢١-٢٢)؛ فلتنظر.

عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟

قال: «لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة»(١)

قلت: فما في هذه الصحيفة؟

قال: «العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر»<sup>(۲)</sup>.

وبذُلك يكون فهم الصحابة للكتاب والسنة حجة على من بعدهم إلى آخر لهذه الأمة، ولذلك فهم شهداء الله في الأرض.

19 – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله ﷺ ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا فقال: «ما زلتم هنا؟».

قال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٢٠٤): (وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت -لا سيما علياً- أشياء من الوحي خصهم النبي على بها لم يطلع غيرهم عليها، وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عباد والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي».

وانظر لزاماً (بغية المرتاد) لشيخ الإسلام (ص٣١-٣٢٢)؛ ففيه كلام نفيس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١١).

قلنا: يا رسول الله صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء.

قال: «أحسنتم أو أصبتم».

قال: ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء.

فقال: «النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهب لأصحابي فإذا ذهب أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»(١٠).

لقد جعل رسول الله ﷺ نسبة أصحابه رضي الله عنهم إلى من بعدهم في الأمة الإسلامية كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم الى السماء.

ومن المعلوم: أن لهذا التشبيه النبوي يعطي في وجوب اتباع فهم أصحاب الرسول ﷺ للدين نظير رجوع الأمة إلى نبيها ﷺ؛ فإنه ﷺ المُبيَّن للقرآن، وأصحابه رضوان الله عليهم ناقلو بيانه للأمة.

وكذّلك رسول الله معصوم لا ينطق عن الهوى، وإنما يصدر عنه الرشاد والهدى، وأصحابه عدول لا ينطقون إلا صدقاً، ولا يعملون إلا حقاً.

وكَذَٰلَكُ النجوم جعلها الله رجوماً للشياطين في استراق السمع؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَيَا بِنِينَةٍ ٱلْكَوَكِ وَحِفْظُا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ الْمَانَى وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَنْبَعَمُ شِهَابٌ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَنْبَعَمُ شِهَابٌ مَا وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَة فَأَنْبَعَمُ شِهَابٌ مَا وَاصِبُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَة فَأَنْبَعَمُ شِهَابٌ مَا وَالصَافَات: ٢-١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلّم (٢٥٣١).

بصائر ذوى الشرف

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنَيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [الملك:٥].

وكذُلك الصحابة رضي الله عنهم زينة لهذه الأمة كانوا رصداً لتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتحريف الغالين الذين جعلوا القرآن عضين، واتبعوا أهواءهم؛ فتفرقوا ذات اليمين وذات الشمال؛ فكانوا عزين.

وكذُّلك فإن النجوم منار لأهل الأرض ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْمَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦].

وقال جل شأنه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

وكذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشهوات والشبهات، ومن أعرض عن فهمهم فهو في غيه يتردى في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

وبفهم الصحابة نحصن الكتاب والسنة من بدع شياطين الإنس والجن الذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويلهما ليفسدوا مراد الله ورسوله فيهما، فكان فهم الصحابة رضي الله عنهم حرزاً من الشر وأسبابه، ولو كان فهمهم لا يحتج به لكان فهم من بعدهم أمنة للصحابة وحرزاً لهم، ولهذا محال.

• ٢٠ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله: كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١).

(۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣ و٤٤)، والدارمي (٤/ ٤٤- ٤٥)، وأحمد (٤/ ١٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٥- ٩٦) و«المدخل إلى الصحيح» (١/ ١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٤/١٠) و«الاعتقاد» (ص٩٦٩- ٢٣٠) و«مناقب الشافعي» (١/ ١٠- ١١)، وابن حبان (٥)، وابن أبي عاصم (٢٧ و٣٦ و٥٥ و٥٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٢)، والآجري في «الشريعة» (٧٠ و١٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١٨٥) والطبراني في «الكبير» (٨١٨/١٨) و«مسند الشاميين» (٤٣٧ و٣٦٤)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢٢٢٢ و٢٢٤) وغيرهم من طريق عبد الرحمٰن بن عمرو السلمي عنه به.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات معروفون غير عبد الرحمٰن بن عمرو السلمي؛ فقد وثقه ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر» (١٣٧/١)، وقال الذهبي في «الكاشف» (١٥٨/٢): «صدوق»، وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه جمع من الثقات، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم.

ولم ينفرد بل تابعه جماعه.

١- حجر بن حجر عند أبي داود وابن حبان وابن أبي عاصم والأجري وغيرهم وهو تابعي لم
 يرو عنه إلا خالد بن معدان وذكره بن حبان في «الثقات».

٧- يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض، وذكره نحوه.

أخرجه ابن ماجه (٤٢)، والحاكم (٩٧/١)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٦٢٢) و «مسند الشاميين» (٧٨٦)، وابن أبي عاصم في «السنه» (٥٥ و١٠٣٨).

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أن دحيماً أشار إلى أن رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض مرسلة.

قلت: وقد صرح بالسماع عن العرباض، والسند إليه صحيح، ولهذا الذي اعتمده الإمام البخاري؛ فقال في «التأريخ الكبير» (٣٠٦/٨) «سمع عرباض بن سارية».

.....

٣- المهاصر بن حبيب عنه: أخرجه ابن أبي عاصم (٢٨ و٢٩ و٥٩ و١٠٤٣)، والطبراني في
 «الكبير» (٦٢٣/١٨) قومسند الشاميين» (٦٩٧).

قلت: إسناده صحيح، وصححه شيخنا في االصحيحة) (٢٧٣٥).

٤- عبدالله بن أبي بلال عنه: أخرجه أحمد (١٢٧/٤) وغيره وسنده حسن في الشواهد.

قلت: ويهٰذا يتبين: أن الحديث صحيح لا علة فيه، ولذَّلك اتفق الحفاظ على تصحيحه، منهم:

- ١- الضياء المقدسي في جزء «اتباع السنن واجتناب البدع» (ق ٧٩/١).
- ٢- الهروي في (فم الكلام) (٦٩/ ١-٢) وقال: (هذا أجود حديث في أهل الشام».
  - ٣- البغوي في (شرح السنة) (١٠٢) وقال: (هٰذا حديث حسن).
- ٤- ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٧٥٨) فقال: «وقد روي عن النبي ﷺ بإسناد صحيح»، وساقه بإسناده (٢٣٠٦) عن أحمد بن عمرو البزار: «حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين لهذا حديث ثابت صحيح» ثم قال: «هو كما قاله البزاز رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت».
- ٥- أبو نعيم؛ كما قال الزركشي في المعتبر (ص٧٨)، وابن كثير في التحفة الطالب (٤٦)،
   ونقل شيخنا في الصحيحة (٩٣٧) عنه قوله: احديث جيد من صحيح حديث الشاميين.
- ٦- الحافظ محمد بن عبد الرحمٰن الدغولي؛ كما في «المعتبر» (ص٧٨)، والتحفة الطالب»
   (ص١٦٣)، والموافقة الخبر الخبر» (١/٩٣١).
- ٧- الحافظ ابن قيم الجوزية قال في (إعلام الموقعين) (١٤٠/٤): (ولهذا حديث حسن، لا بأس بإسناده).

٨- الحافظ ابن رجب الحنبلي قال في (جامع العلوم والحكم) (ص٣٩١ المنتقى): بعد
 تصحيحه (وقد روي عن العرباض من وجوه أخر).

٩- الحافظ ابن كثير في اتحفة الطالب؛ (٦٤).

١٠- الحافظ الزركشي في «المعتبر» (٣٠).

.....

= ١١- الحافظ ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر» (١٣٧/١) وقال: «هذا حديث صحيح رجاله ثقات، قد جوّد الوليد بن مسلم إسناده؛ فصرح بالتحديث في جميعه، ولم ينفرد».

١٢- أبو اسماعيل الأنصاري؛ كما في «موافقه الخبر الخبر» (١/ ١٣٠) بقوله: «هو من أجود حديث أهل الشام».

17- شيخنا الألباني محدث العصر في «إرواء الغليل» (٢٤٥٥)، و«الصحيحة» (٩٣٧)، وقال في الاستدراك (١٢) (ص٧١٨): «ويلحق بهؤلاء المصححين كل من احتج به أو شرحه، وهم جمع غفير لا يمكن حصرهم، منهم: الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»، والخطابي في «معالم السنن»، وابن تيمية في «فتاويه»، والشاطبي في «اعتصامه» وغيرهم كثير وكثير جداً. يضاف الى إجماع هؤلاء الحفاظ والأثمة على تصحيحه أنه جاء من وجوه أخرى؛ كما قال الشاطبي وابن رجب الحنبلي».

ورد حفظه الله في «الصحيحة» (٢٧٣٥) على بعض جهلة أهل زماننا ممن ركب الصعب والذلول في تضعيف الحديث وبين تناقضه واضطرابه ومخالفته لأهل العلم قديماً وحديثاً فلا يلتفت لمثله ولا يأبه لحاله.

وقد زعم لهذا المتهوك أن جملة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» لا شاهد لها؛ كما صرح في آخر كتيبه الذي سماه «حوار مع الشيخ الألباني» وقد فرح هو وأصحابه بذلك حتى إن بعضهم صرح لبعض جلسائه؛ فقال: لقد هدمنا رأس مال السلفيين؛ يعني: أن السلفيين يدندنون حول لهذه الجملة كثيراً، وتناسى لهذا المأفون المفتون: أن كل حرف في الإسلام يشهد لصحة المنهج السلفى؛ لأنه الإسلام نفسه.

قلت: لأنه لا يفقه معنى الشاهد، وإلا فقد ورد لهذه الفقره شاهد كما بينته في رسالتي: «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب» (ص٤٥-٤٧)، وبينت أن الحافظ ابن حبان سبق إلى ذلك.

قال مقيده أبو أسامة الهلالي عفا الله عنه: بل شواهد فإن كل دليل في لهذا الباب يشهد لهذه الجملة، فتدبر.

قال ابن قيم الجوزية: "وقد قرن رسول الله ﷺ سنة أصحابه بسنته، وأمر باتباعها، كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها، حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، ولهذا يتناول ما أفتوا به، وسنّوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا كان ذلك سنته.

ويتناول ما أفتىٰ به جميعهم، أو أكثرهم، أو بعضهم، لأنه علَّق ذٰلك بما سنَّه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذٰلك وهم خلفاء في آن واحد، فعلم أن سنَّة كل واحد منهم في وقته من سنة الخلفاء الراشدين».

قلت: هذا الحديث صاعقة على رؤوس المبتدعة المخالفين لمنهج السلف، لأنه يدل على حجيته من وجوه:

أ- قرن رسول الله ﷺ سنة الخلفاء الراشدين وهي فهم السلف، مع سنته؛ فدل على أن الإسلام لا يفهم إلا بمنهج السلف.

ب- أنه جعل سنة الخلفاء الراشدين سنته؛ فقال: «عضوا عليها» ولم يقل: «عضوا عليهما»؛ فتبين أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته.

ت- أنه قابل ذلك كله بالتحذير من البدع؛ فدل على أن كل مخالف لمنهج السلف واقع في البدع وإن لم يشعر.

ث- أنه جعل ذلك مخرج من الاختلاف والابتداع؛ فمن تمسك بسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين كان من الفرقة الناجية يوم القيامة؛ كما صرح ابن حبان عقب حديث العرباض رضي الله عنه فقال: "في قوله ﷺ: "فعليكم بسنتي" عند ذلك الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنة، ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنّه".

جـ- أنه لم يدخل سنته وسنة الخلفاء الراشدين في الاختلاف الكثير؛ فدل على أنها جميعاً من عند الله؛ لأن الاختلاف الكثير ليس من عند الله؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

من ألف الوجوه مجتمعة يتبين: أن سبيل النجاة من الاختلاف والافتراق وطوق الحياة من مضلات الهوى ومعضلات الشبهات والشهوات التي تحيل من اتبعها عن المحجة البيضاء ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من فهم لسنة رسول الله عليه فإنهم أخذوا منها بحظ وافر، وحازوا قصبات السباق، واستولوا على الأمد، فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق بهم فإنهم على هدى وقفوا، وبعلم قد كفوا، وببصر ثاقب نظروا، والسعيد من اتبع صراطهم السوي، والشقي من زاغ ذات اليمين وذات الشمال وسلك سبل الغي، والتائه الحائر في ميدان المهالك والضلال يظن سراب الأهواء ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الشيطان عنده فاستحوذ عليه، نعوذ بالله من الخذلان.

فقل لي بربك: أي خصلة خير لم يسبقوا اليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؛ والذي نفسي بيده لقد نهلوا الحق من معينه عذباً زلالاً؛ فأيدوا قواعد الإسلام فلم يتركوا لأحد مقالاً، وألقوا إلى التابعين بإحسان ما ورثوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً، وكان سندهم فيه: نبيهم عليه عن جبريل عن رب العزة سنداً عالياً.

لقد كانت سنة رسول الله ﷺ أجل في صدورهم، وأعظم في نفوسهم أن يقدموا عليها هوى، أو أن يخلطوها برأي مشوب، كيف وقد عادوا ووالوا عليها؟

فإذا دعاهم رسول الله ﷺ إلى أمر طاروا إليه زرافات ووحداناً، وحملوا أنفسهم عليها فلا يسألوه عما قال برهاناً.

لذَّلك فهم أولى الناس برسولهم ﷺ وسنته فهماً وعملاً ودعوة، وأن على من بعدهم: أن يتمسك بمنهجهم؛ ليكون موصولاً برسول الله ﷺ ودين الله، وإلا فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

٢١- عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني؛ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمٰن الحميري حاجّين أو معتمرين؛ فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر...» الحديث(١).

ووجه الدلالة: أن أهؤلاء التابعين رجعوا في معرفة حقيقة مقالة معبد الجهني وأصحابه إلى فهم الصحابة ومنهجهم؛ فدل على أن التابعين يرون حجية منهج الصحابة، وأن المحدثات بعدهم يجب عن تعرض على منهجهم وفهمهم؛ لأنه المعيار في قبول ذلك أو ردة.

الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويتتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف: يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٠).

ووجه الدلالة: أن رسول الله على وصف أصحاب النبي بأنهم يقتدون بأمره ويأخذون بسنته، ومن كان كذلك فوجب الاقتداء به؛ لأنه السبيل إلى الاقتداء بالرسول على الله السبيل المالة ا

وأما الخلوف فهي مخالفة للأمر والسنة فلا يقتدى بها ولا يعول عليها؛ لأنها خالفة مخالفة، فتبين أن فهم الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار هو المعيار.

٢٣ ورد في أحاديث الخوارج<sup>(١)</sup> قوله ﷺ: التحقرون صلاتكم مع صيامهم».

ووجه الدلالة: أن الرسول على قارن صلاة الخوارج وصيامهم مع صلاة الصحابة وصيامهم، ولما كان الخوارج على غير منهج الصحابة وقد تواترت الأحاديث بذمهم والتحذير منهم تبين أن منهج الصحابة هو الحق الذي لا مرية فيه؛ فمن تمسك به كان على صراط مستقيم ومن خالفه تفرقت به السبل عن البيضاء النقية.

ولهذا يدل على أن رسول الله ﷺ جعل فهم الصحابة رضي الله عنهم وعملهم ميزاناً لوزن أفهام وأعمال من بعدهم؛ فمن وافقهم فقد نجا وإلا فلا يلومن إلا نفسه.

؟ ٢ - قال رسول الله ﷺ: «لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك»(٢).

<sup>(</sup>١) متواترة؛ كما بينتها في مصنف مستقل يستر الله نشره بخير وسلامة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (٤٨ و٤٩) من طريقين عن العرباض بن سارية
 رضى الله عنه بهذا اللفظ.

قال ابن قيم الجوزية: "فالنبي ﷺ ترك أصحابه على ملة قويمة مستقرة، ومحجة بيضاء ناصعة، لا خفاء فيها، ولا لبس، ولا إبهام، لا عذر لمن انحرف عنه؛ لأن الحجة قامت عليه وبلغته.

وذلك من خصوصيات الصحابة، لأنهم هم دون غيرهم الآخذون المتلقون المبلغون، والناس تبع لهم في العلم بهذا البيان الناصع، وعالة عليهم في ذلك، لأن لهذا أمر لم يتفق لغيرهم أصالة.

فكل ما خفي وأشكل واشتبه؛ فبيانه وجلاؤه في علم أصحاب رسول الله ﷺ: معتقدهم، وأقوالهم، وأفعالهم، وكل دينهم، جهله من جهله، وعلمه من علمه.

ولهذا قاض بوجوب العودة إلى علمهم عندكل إشكال ولبس واختلاف».

٢٥- قال رسول الله ﷺ في حديث الافتراق: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة: ما أنا عليه وأصحابي»(١).

وهو جزء من حديث العرباض المشهور المتقدم تخريجه (ص٦٧-٦٩ ).

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: أخرجه ابن ماجه (٥)، وابن أبي عاصم (٤٧) بإسناد يعتبر به.

قلت: بالجملة؛ فالحديث صحيح ثابت.

<sup>(</sup>۱) حسن -أخرجه الترمذي (۲٦٤١)، والحاكم (۱۲۸/۱-۱۲۹)، وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عن عنها» (ص١٥-١٦)، والأجري في «الشريعة» (١٦) و«الأربعين» (ص٥٣-٥٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/٢٦٢)، وابن نصر المروزي في «السنة» (ص١٨)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٧)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٤٧)، =

قال ابن قيم الجوزية: «والحديث يبين وقوع الافتراق في الملة بعده ﷺ، وأنه يكون على ثلاث وسبعين ملة، وأن الفرق الممتلَّة بهذه الملل كلها إلى النار، وأنها تنجو فرقة واحدة، رغم انتسابها جميعها إلى الإسلام؛ هي: من كان على ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

ولهذا يدلك على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل إنما هو اتباع الصحابة فيما كانوا عليه؛ لأن كل الفرق المنحرفة تنتسب إلى السنة، ولا تجرؤ على التبرؤ منها.

فاتباع ما عليه الصحابة زمن النبوة، وما تركهم عليه رسول الله ﷺ هو مناط النجاة والهداية، وخلافه من سبل الفرق الهالكة، التي هي تحت الوعيد بمخالفتها منهج الصحابة.

وعبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص٦)، وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» (١٠٧/١)، وابن بطه في «الإبانة» (١، ٢٦٥) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمٰن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً.

قلت: إسناده ضعيف؟ لأن عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ضعيف من قبل حفظه، لكن له شاهد تام من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/٢٥٦) و«الأوسط» (٢٦٢– مجمع البحرين)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٦٢)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص١٩٦) من طريق عبدالله بن سفيان الخزاعي الواسطى عن يحيى بن سعيدالأنصاري عن أنس مر فوعاً .

قلت! فيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي: الا يتابع على حديثه»، وأقره الذهبي في «الميزان»  $(11 \cdot 73)$ 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١٨٩/١): «فيه عبد الله بن سفيان قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه، وقد ذكره ابن حبانٌ في ﴿الثقاتِ ٩.

وبالجملة: فالحديث حسن بذلك.

ولمفرداته شواهد كثيرة ذكرتها في «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب»؛ فانظره غير مأمور.

ولا بد أن يكون الوصف المؤثر في هلاك تلك الفرق، والذي تعلق به وقوعهم تحت الوعيد هو مخالفة هدى الصحابة؛ ما دام أن الوصف الوحيد المؤثر في النجاة -كما ذكر الجديث- موافقة منهاج النبوة، وسبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابة.

ولهذا يقتضي أن اتباع منهج الصحابة وما كانوا عليه، مما تلقوه من كتاب الله وسنّة نبيه ﷺ واجب يهلك بتركه الهالكون، ويسعد بأخذه الفائزون، وهو اتباع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في التدين كله»

٢٦- وقد جاء في حديث الافتراق وصف رسول الله على الفرقة الناجية بأنها: «الجماعة»(١).

قال ابن قيم الجوزية: «وفي نصوص القرآن والسنة نصوص كثيرة في الحض على الجماعة والأمر بها.

و لهذا اللفظ النبوي يفيد أن الجماعة هم أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنه لم تكن آنذاك جماعة غير أصحاب رسول الله ﷺ.

ومعنى لزوم الجماعة: لزوم أقوالهم في التحليل والتحريم وعدم . الخروج عليها.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله (ص٩١-٩٢ و ٩٢).

من المسلمين والكافرين، والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله».

فلزوم الجماعة هنا هو لزوم أقوال الصحابة في التحليل والتحريم؛ لأن لهذا هو معنى لزوم الجماعة؛ كما بيّنه الإمام الشافعي.

والجماعة هم جماعة الصحابة كما أفاد حديث الافتراق؛ فاقتضى وجوب لزوم أقوالهم في التحليل والتحريم والإيجاب، واتباعهم فيها؛ لأن الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله؛ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، والله المستعان».

۲۷ وبالجملة؛ فوجوب فهم الإسلام بفهم الصحابة ومن تبعهم ثابت
 بالكتاب والسنة والإجماع.

قال ابن قيم الجوزية: «إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر مجمعون على الاحتجاج بما هٰذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة بهم.

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله، وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم، ويمتنع والحالة لهذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به، ولا نصبه دليلاً للأمة، فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة، ووجدت ذلك طرازها وزينتها، ولم تجد فتياً قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة، ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله على وفتاويهم، ولا ما يدل على ذلك، وكيف يطيب قلب عالم يقدم على أقوال من وافق ربه تعالى في غير حكم، فقال وأفتى بحضرة رسول الله على أقوال القرآن بموافقة ما قال لفظاً ومعنى قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة، ولا يدانيها؟

وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد من فتاوى السابقين الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل؛ وعرفوا التأويل؛ وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم، وينزل على رسول الله علي وهو بين أظهرهم؟

قال جابر: «والقرآن ينزل على رسول الله على وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به» في حجة الوداع، فمستندهم في معرفة مراد كلام الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي هو يفصل القرآن ويفسره، فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال».

## الباب الخامس خصائص منهج السلف

١- وضوح المنهج وعلانية الدعوة.

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي آدَعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا آنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لقد تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك»(١).

منهج السلف قويم لا عوج فيه، جلي لا لبس يخفيه، واضح لا إبهام يعتريه، مشاهد مُعيَّن يحصل به الإدراك التام للعقل حتى يصير لديه كوضوح الأمر المشاهد بالبصر.

و هذا شأن منهج الصدق ودعوة الحق، فلا تجد تلبيساً، ولا ترى تدليساً، ولا تبصر إدعاءً مجرداً فلا ترى شيئاً من التواء أو تناقض أو اضطراب.

ولهذا بخلاف دعوات الكذب المخالفة الخالفة؛ فإنها تلقي الدعاوى مجردة، وتحاول تدعيمها بكل تمويه تصل إليه؛ فلا تزال لذلك في حنايا وتعاريج الحزبية ودهاليز السرية ولا تزداد إلا بعداً عن الصراط المستقيم.

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه (ص ٧٣-٧٤).

ومن تأمل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ ـ سَبِيلِي ﴾ الآية يجد كل كلمة فيها تدل على وضوح الدعوة وعلانيتها:

ف ﴿ قُلْ﴾ كلمة عجيبة تبطل كل الدعاوى المنحرفة عن الصراط المستقيم أو المشككة في المنهج القويم؛ لأنها دالة على أنها ليست من كلام البشر؛ لأن البشر لا يأمر نفسه؛ ولذلك فرسول الله ﷺ يبلغ كلاماً لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسه.

وعجيبة أخرى لتلك الكلمة: أنها في صلب الرسالة المأمور رسول الله يَجْ بَبْلَيْغها، والدعوة إليها، وإعلانها على رؤوس الأشهاد، ولذلك فهي تدل على أن النبي عَلَيْ وأتباعه لا يتخفون بدعوتهم، ولا يستترون بمنهجهم، ولا ينقصون حرفاً، ولا يتصرفون أي تصرف من تلقاء أنفسهم.

و ﴿ هَلَاهِ عَسَبِيلِي ﴾ أمر ببيان سبيله بياناً عاماً شافياً للناس لتتضح المحجة للمهتدين، وتقوم الحجة على الهالكين.

وهذا البيان الواضح يصيرها مشاهدة بالبصر، ويجعلها مُعيَّنة يشار إليها كسائر المشاهدات ثلاثية الأبعاد:

الأول: الدعوة إلى الله على بصيرة.

الثاني: تنزيه الله.

الثالث: البراءه من الشرك وأهله.

فأما البعد الأول؛ فهو: فرقان بين الصادق والكاذب؛ فالصادق لا يتحدث عن نفسه، ولا يطلب لها مالاً، ولا يجلب لها جاهاً، ولا يبغي من الناس ذكراً أو فخراً؛ لأنه يدعو إلى الله، وهو يتوكأ على الحجة والبرهان؛ لأنه على بصيرة.

وتأمل قوله: ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ كيف تعلقت بقوله: ﴿أَدَّعُوٓاَ﴾ لتدل على تمام التمكن وحق اليقين.

وأما البعد الثاني؛ فتنزيه الله سبحانه مقصد الرسالات، ولذلك فهو أعظم وجوه الدعوة وألزمها ولا يتم تنزيه الله سبحانه إلا بمنهج واضح ودعوة جهرية تنسف كل المعتقدات الباطلة في ذات الله تبارك وتعالى، وتدحض كل الآراء العاطلة في صفاته سبحانه وتعالى.

وأما البعد الثالث؛ فهو البراءة من المشركين، والمباينة من الزائغين، ولا تتم البراءة ولا تتأكد المباينة إلا بالصدع بأمر الله بوضوح وعلانية دون تعميم أو تعتيم.

ومن أعطى لهذه الآية حقها من التأمل أفضى إلى بيضاء نقية، ليس فيها تقية، شمسها بازغة، وحجتها بالغة، وهي بريئة من كل دعوة زائغة؛ فالحمد لله على لهذه النعمة السابغة.

## ٢- سبيل واحد وصراط مستقيم:

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا اصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ \* ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله ﷺ خطاً، ثم قال: «لهذه ثم قال: «لهذه ثم قال: «لهذه سبل الله»، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «لهذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُواً لَلْهُ بُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِيًّ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]»(١).

(۱) صحيح - أخرجه النسائي في «التفسير» (۱۸٤)، وأحمد (۱/ ٤٣٥ و ٤٦٥) واللفظ له، والدارمي (۱/ ٦٧- ٦٨)، والطبري في «جامع البيان» (۸/ ٦٥)، والبزار (۲٤١٠)، وابن حبان (۲و۷)، والحاكم (۳۱۸/۲)، وابن أبي عاصم في «السنه» (۱۷)، وابن نصر في «السنة» (۱۱)، وابن نصر في «السنة» (۱۱)، وابن نصر في «السنة» (۲۱۷)، وأبو نعيم في والطيالسي (۲٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (۹۷) و «معالم التنزيل» (۲/ ۱٤۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۳۳) وغيرهم من طريق عاصم عن أبي وائل عنه به.

قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن بهدله بن أبي النجود، وهو حسن الحديث.

وتابعه الأعمش عن أبي واثل: أخرجه البزار (٢٢١١).

وله طرق أخرى كما قال البزار: «قد روى عن عبد الله نحوه أو قريباً منه من وجوه» قلت: وإليك لهذه الطرق:

الأولى-طريق منذر الثوري عن الربيع عن عبدالله بن مسعود فذكر نحوه: أخرجه البزار (٢٢١٢) الثانية- طريق زر بن حبيش: أخرجه النسائي في «تفسيره» (١٩٥)، وابن نصر في «السنه» (١٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٩/٢)، وابن مردويه كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٩٨/٢).

وله شواهد منها:

حديث جابر بن عبد الله: أخرجه ابن ماجه (١١)، وأحمد (٣٩٧/٣)، وعبد بن حميد (١١٩٠)، وابن نصر في «السنة» (١٦).

وزاد نسبته ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (١٩٨/٢) للبزار وابن مردويه.

وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٥) لابن أبي حاتم.

كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر نحوه.

قلت: إسناده ضعيف؛ رجاله ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف.

«كان المسلمون عند وفاة رسول الله ﷺ على منهاج واحد في أصول الله الله على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً»(١).

<sup>=</sup> وخالف حفص بن غياث أبا خالد الأحمر؛ فرواه عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس نحوه؛ فجعله من مسند ابن عباس: أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (١٤).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعليه العمدة؛ كما قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٩٨/٢): «ولكن العمدة على حديث ابن مسعود»، وحديث جابر يزيده قوة لا شك في ذلك، والاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر على الاعتبار به، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «الفرق بين الفرق» (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) القحط والجدب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٩٠).

ومنذ ذٰلك الوقت صارت الجماعة جماعات، والأمة شيعاً؛ كما حدث في الأمم الخالية: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ مِنَ ٣١،٣١].

شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١،٣١].

وذلك أن الدين لله كله حصل به الائتلاف والوفاق؛ لأنه يجمع كل حق، وعليه يجتمع كل حسق ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبَّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل قوم ما يمتازون به، ويشدون وسطهم عليه مثل معظم مطاع قلدوه، أو رأى استحسنوه، أو دين لم يأذن الله به ولم يشرعه ابتدعوه: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالَقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُر اللهُ بَهُ بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَوْحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣،٥٢].

ولذلك انشئت الكتل، وكونت الأحزاب، وأسست الجماعات، وأحدثت التجمعات والجمعيات؛ لتلم شعث الأمة، وتوحد شملها، ولكن الأمة لم تزدد إلا تفرقاً وافتراقاً واختلافاً ومن هدفها بعداً؛ لسببين رئيسين:

الأول: أن لهذا التفريق الحزبي هو المشكلة، فمن أراد توحيد الأمة بواسطة الجماعات والأحزاب فهو يردد قول القائل: فداوني بالتي كانت هي الداء.

الآخر: أن لهذه الجماعات والأحزاب نسيت أو تناست أن سبب الاختلاف هو غياب وحدة المنهج والعقيدة؛ فلذلك باءت جميع محاولات توحيد الصف بالفشل الذريع، والتحلل السريع.

ولكن بنيات الطريق لا يمكن أن تمحي معالم الطريق وتخفي رسومها فقد استمرت دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على منهاج النبوة لا تخالفها باسم أو برسم، ولا حقيقة ولا شكل.

قال ابن قيم الجوزية: «ولم ينسبوا إلى اسم، أي: لم يشتهروا باسم فيعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق.

وأيضاً؛ فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد، يجري عليه اسمه، فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن لهذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة، وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة، ولا بزي، ولا طريق وضعي اصطلاحي.

بل إن سئل عن شيخه؟ قال: الرسول.

وعن طريقه؟ قال: الاتِّباع.

وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى.

وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة.

وعبن مقصوده ومطلبه؟ قال: ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَا أَمُّهُ ۗ [الأنعام: ٥٢].

وعن رباطه وعن خانكاه (١) ؟ قال: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَ فِيهَا السَّمَهُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّامِ النَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِنَّامِ السَّالُوةِ وَإِنَّامِ السَّالَةِ وَإِنَّامِ السَّالُوةِ وَإِنَّامِ السَّالُوةِ وَإِنَّامِ السَّالُوةِ وَإِنَّامِ السَّالُوةِ وَالنَّورِ: ٣٧،٣٦].

<sup>(</sup>١) رباط الصوفية؛ أي: زوايا الصوفية.

وعن نسبه؟ قال:

أبي الإسلام لا أب لي سواه ﴿ إِذَا افْتَخْرُوا بَقْيُسَ أُو تَمْيُمُ

وعن مأكله ومشربه؟ قال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر حتى تلقى ربها.

واحسرتاه تقضي العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل

ثم قال:

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟

فقال: ما لا اسم له سوى السنة.

يعني: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها.

فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد غيرها، وإن كان أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره، وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه.

فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصددون عنه، قيدتهم العوائد والرسوم، والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة،

وتفريغ القلب، ويَعُدُّ العلم قاطعاً له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله، والمعاداة فيه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: عد ذٰلك فضولاً وشراً، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذٰلك؛ أخرجوه من بينهم، وَعَدّوه غَيْراً عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم» أ. هـ(١).

إنها الحزبية التي نهشت بأنيابها الجسم المؤمن فمزقته أيادي سبا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، قد نصب له شخصاً غير النبي على يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه، وكتب كلاماً غير الكتاب والسنة يتوكأ عليه، فإذا كشفت النقاب عن الأحزاب وجدت هوى متبعاً، وشحاً مطاعاً، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي راي برأيه، ولذلك «فالإسلام الحقيقي غريب جداً وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس.

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً، غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة، ذات اتباع ورثاسات، ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟

فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين لهؤلاء الذين قد اتبعوا أهوائهم، وأطاعوا شحهم، وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال النبي ﷺ: «مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودينا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا

<sup>(</sup>١) المدارج السالكين، (٣/١٧٤).

۸۸ \_\_\_\_\_\_ بصائر ذوي الشرف

بد لك به، فعليك بخاصته نفسك، وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أياماً صبر الصابر فيهن كالقبض على الجمر»(١).

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر خمسين من الصحابة؛ ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيَكُمُ الْخَشْنِي قال: سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيَكُمُ الْفَسُكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيّتُم ﴾ [المائدة: ١٠٥]. فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المتكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من وراثكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، العامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله قلت: يا رسول، أجر خمسين منكم (٢)

ولهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم.

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، وفقها في سنة رسوله، وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه: من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم، الذي كان عليه رسول الله وأسحابه، فإذ أراد أن يسلك لهذا الصراط؛ فليوطن نفسه على قدح الجهال، وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه، وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه، وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه والله والمامه والمامه

<sup>(</sup>١) حديث معاذ بن جبل، وانظر لزاماً «القابضون على الجمر» (ص١٣).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص۲۷).

فأما إن دعاهم إلى ذٰلك، وقدح فيما هم عليه؛ فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورَجله.

فهو:

غريب في دينه؛ لفساد أديانهم.

غريب في تمسكه بالسنة؛ لتمسكهم بالبدع.

غريب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم.

غريب في صلاته؛ لسوء صلاتهم.

غريب في طريقه، لضلال وفساد طرقهم.

غريب في نسبته؛ لمخالفة نِسَبهم.

غريب في معاشرته لهم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم.

وبالجملة؛ فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناً، فهو:

عالم بين جهال.

صاحب سنة بين أهل بدع.

داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع.

آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر، والمنكر معروف» أ. هـ(١).

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۳/ ۱۹۸ - ۲۰۰).



## الباب السادس منهج السلف والفرقة الناجية

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \* ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَىٰءً إِنَّـاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِثُمَّ يُنْزِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيئَا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ هَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢،٣١].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة»(١)

عن أبي عامر عبد الله بن لُحَيّ قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة؛ قام حين صلى صلاة الظهر، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني: الأهواء - كلّها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة.

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أبو داود (٤٥٩٦)، والترمذي (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وأحمد (٢٣٢/٢)، والحاكم (١/ ١٢٨،٦١) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به. قلت: إسناده حسن، لأن محمداً صدوق، وباقي رجاله ثقات.

وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلّبُ بصاحبه؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله».

والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ﷺ؛ لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به (١) .

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي النار، وافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده؛ لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار».

قيل: يا رسول الله من هم؟

قال: «الجماعة»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (١٠٢/٤)، والدارمي (١٥٨/٢)، والحاكم (١٢٨/١)، والآجري في «الشريعة» (٣١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٥،٢،١)، وابن نصر المروزي في «السنة» (ص١٤ و١٥) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٥٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٤٥ و٢٤٧)، وقوام السنة للأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (١٠٠) وغيرهم من طريق صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عنه به.

قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير أزهر بن عبد الله؛ فإنه صدوق.

 <sup>(</sup>۲) حسن - أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٣) واللالكائي في
 «شرح أصول أهل السنة والجماعة» (١٤٩)، وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» =

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه الله عنهما قال: قال رسول الله عنه "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار؛ إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(١).

وفي الباب عن أنس، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وواثلة بن الاسقع، وأبي الدرداء، وعمرو بن عوف المزني، وعلي ابن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري رضى الله عنهم (٣).

<sup>= (</sup>٢٠-١٩) كلهم من طريق عمرو بن عثمان حدثنا عباد بن يوسف حدثني صفوان بن عمرو عن راشد ابن سعد عنه به.

قلت: إسناده حسن ؛ رجاله ثقات غير عباد بن يوسف؛ فإنه صدوق.

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه (ص٧٤-٧٥).

 <sup>(</sup>۲) حسن - أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۸)، وابن نصر في «السنة» (ص١٦، ١٧)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٥١، ١٥١)، وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (١/٢٨٦)، والبيهقي (٨/٨٨) وغيرهم من طرق عن أبي غالب عنه به.

قلت: إسناده حسن، لأن أبا غالب واسمه حزور وهو صاحب أبي أمامة صدوق إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) وقد تكلمت عليها بتفصيل في كتابي انصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة» فلينظر.

بصائر ذوي الشرف

أحاديث الافتراق تنبىء عن حتمية افتراق الأمة الإسلامية اتباعاً لسنن أهل الكتابيين: اليهود والنصارى، ولهذه الفرق مذمومة كلها متوعدة بدخول النار إلا فرقة واحدة ناجية من الأهواء المضلة، وفي ذلك بيان وتبصير على معرفة منهج الناجين لسلوك سبيلهم.

ومن أنعم النظر في أحاديث الافتراق تجلى له عياناً كالقمر ليلة البدر أن منهج السلف هو سبيل الفرقة الناجية، وتقرير ذلك من وجوه:

الأول: الافتراق من سنن المغضوب عليهم والضالين، والفرقة الناجية لا تتبع سننهم ولا تسلك سبيلهم وأنما تسأل الله أن يهديها صراط الذين أنعم عليهم كما في فاتحة الكتاب: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصَّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلْذِينَ أَنعَمْ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ وهم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ولا ريب أن أصحاب رسول الله على ورضي الله عنهم هم أولى بذلك من غيرهم، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله على جهلوا الحق وعرفه غيرهم، أو رفضوه وتمسك به غيرهم.

ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأصحاب رسول الله ﷺ.

ويذُّلك يتبين: أن منهج السلف هو سبيل الفرقة الناجية.

الثاني: الفرقة الناجية هي الجماعة، والجماعة هم أصحاب رسول الله على النائي: الفرقة الناجية هي الجماعة عبر أصحاب رسول الله على فتبين أن الجماعة بعد الافتراق هي الثابتة على ما كانت عليه الجماعة قبل الافتراق كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولو لم تكن كذلك فلا معنى للجماعة.

ولهذا يقتضي أن الفرقه الناجية هي ما كانت على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان.

الثالث: أن المتفرقين عن الجماعة أصحاب هوى كما وصفهم رسول الله عنه، وأما الناجون فهم على الهدى لأنهم معتصمون بحبل الله ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعُ اوَلا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] وقد أخبر الله تعالى أن المعتصم بحبله مهتد: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١]، والصراط المستقيم هو ما كان عليه رسول الله عليه وأصحابه، فلذلك فإن منهج السلف هو سبيل الفرقة الناجية.

الرابع: أن رسول الله ﷺ أخبر أن الناجية هي ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، ولهذا يدل على أن فيصل التفريق بين الناجين والهالكين إنما هو اتباع الصحابة فيما كانوا عليه لأنه ما كان عليه رسول الله ﷺ، ولذلك فمناط النجاة والهداية هو منهج السلف، فهو سبيل الفرقة الناجية.

المخامس: أن النجاة من الاختلاف الكثير الذي تمثله الفرق هو سنة رسول الله والمخلفاء الراشدين؛ كما في حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(۱)، ولهذا يقتضي أن منهج السلف هو سبيل الفرقة الناجية، وتقرير ذلك من وجوه:

مضى تخريجه (ص٦٧-٦٩).

أ- أن الاختلاف الكثير هو الفرق المنحرفة عن الفرقة الناجية.

ب- أن الاختلاف الكثير ليس من عند الله ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَكُفّا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

ت-أن الفرقة الناجية نجت من الاختلاف والافتراق فهي على منهج من عند الله.

ث- أن النجاة من الاختلاف هو التمسك بسنة رسول الله على وسنة الخلفاء الراشدين.

جـ- إذا سنة رسول الله ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين هي منهج من عند الله.

حـ- إذا منهج السلف الصالح هو السبيل المؤدي إلى النجاة فهو سبيل الفرقة الناجية.

## الباب السابح منهج السلف والطائفة المنصورة

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»(١).

عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»(٢).

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك (٣).

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي، يقاتلون على الحق، إلى يوم القيامة» (٤).

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم حتى

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧) (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه مسلم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه مسلم (١٩٢٣).

يقاتل آخرهم المسيح الدجال»(١).

عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»(٢).

في الباب: عن جابر بن سمرة، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وسلمة بن نفيل الكندي، والنواس بن سمعان، وأبي أمامة الباهلي، ومرة بن كعب الفهري، وشرحيل بن السمط، ومعاذ بن جبل، وأبي عنبة الخولاني رضي الله عنهم (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح – أخرجه أبو داود (۲٤٨٤)، وأحمد (٤/ ٤٦٩ و٤٣٧) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٦٨ و١٦٩)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٢٧)، والحاكم (٤٥/٤) من طريق حماد بن سلمه عن قتادة عن مطرف عنه به.

قلت: إسناده رجاله ثقات لكن فيه عنعنة قتادة، ولكن تابعة حماد بن زيد عن الجريري عن مطرف عن عمران: أخرجه أبو عوانة (٥/ ١١٠)، والجريري ثقة اختلط لكن رواية حماد عنه قبل الاختلاط.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه الترمذي (۲۱۹۲) وأحمد (۳/ ٤٣٦ و ۳۵ و ۳۵)، وعلي بن الجعد في «مسنده» (۱۱۱۱)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۷۲)، وابن حبان (۲۱) وغيرهم كلهم من طريق شعبة حدثنا معاوية بن قره عن أبيه.

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيحين.

<sup>(</sup>٣) ولذلك عدّه أهل العلّم متواتراً؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٦)، والسيوطي في «الأزهار المتناثر» (ص٩٣)، والكتاني في «نظم المتناثر» (ص٩٣)، والزبيدي في «سقط اللّالي» (ص٨٦-٧).

أحاديث الطائفة المنصورة تنبىء عن استمرار الخير في الأمة الإسلامية اتباعاً لسنة رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وتقرير ذلك من وجوه:

الأول: أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية لا فرق لأنها تفضى إلى حقيقة واحدة.

قال الآجري: "وقوله ﷺ: "سيعود غريباً" معناه - والله أعلم: أن الأهواء المضلة تكثر فَيَضِلُ بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس، ألم تسمع قول النبي ﷺ: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" فقيل: من هي الناجية؟ قال "ما أنا عليه اليوم وأصحابي"(١).

وقال ابن رجب: "وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة؛ فبسببها تَفرَّق أهل القبلة، وصاروا شيعاً، وكفَّر بعضهم بعضاً، وأصبحوا أعداء وفرقاً وأحزاباً، بعد أن كانوا إخواناً قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجُ من هذه الفرق إلا الفرقة الناجية، وهم المذكورون في قوله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك". وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث"().

قال شيخ الإسلام في مقدمة «العقيدة الواسطية»: «أما بعد؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة»(٣).

<sup>(</sup>١) قصفة الغرباء من المؤمنين، (ص٢٧).

<sup>(</sup>٢) «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) «مجموعة الرسائل الكبرى» (١/ ٣٩٣).

ثم قال في خاتمتها: «لكن لما أخبر النبي على أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيه الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة» نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا»(۱).

وقال اللالكائي: «فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة»(٢).

هذا ما صرح به أهل العلم من السلف، ولو تدبرت أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لما وجدت بينها تعارض وتغاير.

لقد وردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله ﷺ بتعيين أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة منهجاً وحالاً، وواقعاً ومآلاً:

أما المنهج والحال؛ فقد وردت ثلاثة ألفاظ بتحديد ملامحه:

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) • شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (١/ ٢٤).

بشرح مرويات منهج السلف \_\_\_\_\_\_\_\_بشرح مرويات منهج السلف

أ- «ما أنا عليه وأصحابي».

-- «الجماعة».

ت- «السواد الأعظم».

ولهذه الألفاظ النبوية تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف، وتجتمع ولا تمتنع كما بينه الآجري فقال: «ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل: من الناجية فقال عليه الصلاة والسلام في حديث: «ما أنا عليه وأصحابي»، وفي حديث: «السّواد الأعظم»، وفي حديث: «واحدة في الجنة وهي الجماعة».

قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى»(١).

هٰذه الطائفة المنصورة هي الجماعة؛ لأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك.

عن عمرو بن ميمون الأودي: قال قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ؛ فوقع حبه في قلبي، فلزمته حتى واريته في التراب بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود فَذُكر يوماً عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال: "صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة" فقلت له: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي: "يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك"(٢).

 <sup>(</sup>۱) «الشريعة» (۱/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۲۰)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/۳۲۲/۲۳)، وصححه شيخنا حفظه الله في «تخريج مشكاة المصابيح» (۱/۱۱).

بصائر ذوي الشرف

قال أبو شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي عليه وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»(١).

وبذُّلك تبين: أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي السواد الأعظم.

قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: «لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي ﷺ وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة»(٢).

قال الشاطبي: «فانظر حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم وهو فهم العوام لا فهم العلما؛ عفي في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله»(٣).

وقال ابن حبان: «الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص؛ لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله ﷺ، فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم لم يكن شاق الجماعة ولا مفارق لها، ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقاً للجماعة، والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه وإن قلّت أعدادهم لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا»(٤).

<sup>(</sup>١) ﴿ الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ (ص٢٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الاعتصام» (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٤) اصحيح ابن حبانه (٨/٤٤).

ولا شك أن الطائفة المنصورة هي ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

وبهذا تتضح معالم منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أنه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ محمد والذين معه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما الواقع والمآل؛ فقد ورد أنها ناجية منصورة ولا تعارض ولا تناقض فهي ناجية في الدنيا من الخلاف والبدع، وفي الآخرة من النار، منصورة في الدنيا بظهورها على الحق، وفي الآخرة بفوزها بجنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وقد ظن بعض الدعاة المعاصرين: أن النصر لا يكون إلا للمقاتلين؛ ولذّلك فقد زعم: أن الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية ولهذا وهم وتوهم ليس له قوائم حق وبراهين صدق.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمُهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَكُمُ ٱلْعَزَلِينَ إِنَّهُمْ لَمُهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَحُهُمُ ٱلْعَلِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣].

فهل انتصارات جميع الرسل كانت في ساحات المعارك وميادين القتال؟

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَائُـ﴾ [غافر: ٥١].

فهل النصر المضمون من رب العالمين لرسله والمؤمنين يكون في ساحات المعركة فحسب، وهل يكون يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد قتال؟

بضائر ذوي الشرف

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الصافات: ١١٤-١١٦].

فهل انتصار موسى وهارون على فرعون وهامان وقارون كان في ميادين القتال وساحات النزال ومقارعة الأبطال أو أنه ثمره للصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله؟

وقال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرُهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَبَهُ اللّهِ عَلَيْنَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْفَارِ إِذْ يَنْقُولُ لِصَنْجِيهِ، لَا بَحَدْزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا فَأَنْ ذَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَلَ كَلِيكَ الّذِينَ كَفَيْكُ أَللّهُ عَزِينٌ عَلِيهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَلَ كَلِيكَ الّذِينَ كَفَيْكُمُ السَّفْلَ وَكَلِيمَةُ اللّهِ هِي الْمُلْيَا وَاللّهُ عَزِينٌ عَكِيمَهُ ﴾ النّدينَ كَاللهُ عَزِينٌ عَكِيمَهُ ﴾ [التوبة: ٤٠].

فهل انتصار رسول الله ﷺ أثناء هجرته كان فيه مواجهة في ساحات القتال أم أنه النجاة من أذى الكفار وكيدهم وعدم وصولهم إليه وإلى صاحبه؟

وهب جدلاً أن الفرقة الناجية هي سواد الطائفة المنصورة، والقاعدة الشعبية لها فهل الفرقة الناجية في معزل عن النصر وأسبابه بل إنها أهم عنصر فاعل فيه.

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه البخاري (٢٨٩٦).

وفي رواية: «إنما ينصر الله لهذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»(١).

إذا فالضعفاء لهم أثر فعال في تحقيق النصر، وبهذا يتبين: أن الفرقة الناجية كذلك منصورة والطائفة المنصورة ناجية لا فرق بينهما، وأن التفريق بينهما من محدثات العصر.

الثاني: أن الطائفة المنصورة ظاهرة على الحق متمكنة به لا تزحزح عنه.

وقد تنوعت عبارات الأحاديث وتعددت في بيان أن هذه الطائفة تحمل الحق الذي كان عليه محمد ﷺ وأصحابه من غير تحريف ولا تبديل ولا تأويل ولا انتحال؛ فتارة بأنهم «على الحق»، وأخرى أنهم «على أمر الله»، وثالثه أنهم «على هذا الأمر»، وأخيرة «على الدين»، وهذا يستلزم أنها على الحق قدراً وشرعاً.

وقد تقدم: أن الحق هو ما كان عليه السلف الصالح، إذاً فمنهج السلف الصالح سبيل الطائفة المنصورة.

الثالث: أن الطائفة المنصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها وإنما صارت الفرق فرقاً مذمومة بمخالفتها للطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولما كانت الفرق ليست على منهج السلف فالطائفة المنصورة هي القائمة على منهج السلف الصالح.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٦/ ٤٥).

بصائر ذوى الشرف

الرابع: أن الطائفة المنصورة قائمة بأمر الله متصدية للدعوة إلى الله لإصلاح الناس بالكتاب والسنة، ولا طريق لذلك إلا بفهم السلف الصالح.

الخامس: أن الطائفة المنصورة ظاهرة إلى قيام الساعة.

ولهٰذا الظهور يشمل معان كثيرة؛ منها:

أ- الوضوح والبيان وعدم الاستتار ولهذه صفة منهج السلف: وضوح المنهج وعلانية الدعوه؛ كما تقدم (١٠).

قال ابن الجوزي: "فقد بان بما ذكرنا: أن أهل السنة هم المتبعون، وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئاً لم يكن قبل، ولا مستند له، ولهذا استتروا ببدعتهم، ولم يكتم أهل السنة مذهبهم، فكلمتهم ظاهرة، ومذهبهم مشهور، والعاقبة لهم»(۲).

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «إذا رأيتم قوماً يتناجون في دينهم دون العامة، فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة»(٣).

وقال فيما كتبه إلى أبي بكر بن حزم: «أنظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي ﷺ، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يُعَلَّم من لا يعلم؛ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرآ»(٤).

<sup>(</sup>١) في الباب الخامس (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) ﴿ المنتقى النفيس من تلبيس إبليس؛ (ص٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤٨)، والدارمي (١/ ٩١) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١/ ١٩٤ فتح).

ب- تمكن الحق من نفوسهم واستقامتهم عليه لا يثنيهم عنه شيء ولا يلهيهم أمر وهٰذه صفة حزب الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ يَقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةً لَآبِهُ وَلِي عَنَاقُونَ لَوَمَةً لَآبِهُ وَلِيكَ فَضَلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهٌ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيدُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ولا شك أن حزب الله هم محمد ﷺ والذين معه من أصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لَأَغَلِبُ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌ عَرِيزٌ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُعِهم بإحسان: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لَأَغَلِبُ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ إِنَّ اللّهَ وَلَا يَعِهم أَوْ يُومَنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَافَوا عَابَاءَ هُمْ أَوْ أَنْكَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَدُ عِلْمُ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ أَوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهِ مِنْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُولَةُ وَيُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْلِمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُولَةً وَيُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْلِمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُولُهُ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُولُهُ وَالمَجَادِلَة : ٢١ ، ٢٢].

ت- الغلبة والتمكن والعلو والظفر ولهذا لا يحققه إلا منهج السلف كما
 سيأتي بيانه إن شاء الله في الباب الأخير.

السادس: أن الطائفة المنصورة صابره مصابرة مرابطة حتى يأتي أمر الله وهي على ذٰلك.

وقد سمى رسول الله على غربة الإسلام الثانية حيث يتجلى صبر الفرقة الناجية وثبات الطائفة المنصوره بـ «أيام الصبر» كما في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي على قال: «إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منكم»(١).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۷).

وإنما الأجر في أيام الصبر لمن تمسك بمنهج السلف؛ كما في حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: "إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم» قالوا: يا نبي الله منا أو منهم؟ قال: "بل منكم»(١).

السابع: إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الطائفة المنصورة هم السلف الصالح أهل الحديث.

لقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية.

قال عبد الله بن المبارك: «هم عندى أصحاب الحديث»(٢).

وقال علي بن المديني: «هم أصحاب الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ﷺ، ويذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزله والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء شيئاً من السنن».

وفي رواية: «لأهلك الناس المعتزله والرافضة والجهمية وأهل الأرجاء»(٣).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره - أخرج ابن نصر المروزي في «السنة» (ص٩) بإسناد صحيح لولا الانقطاع بين إبراهيم بن أبي عبلة وعتبة بن غزوان.

وله شواهد كما في كتابي «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب» فبها يرتقي إلى درجة الاحتجاج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث، (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢١٩٢ و٢٢٢٩)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص ١٠ و٢٧)، وابن الجوزي في «تلبيس ابليس» (ص١٨) من طريقين عنه.

قلت: وهو صحيح.

بشرح مرويات منهج السلف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٠٩

قال أحمد بن حنبل: "إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم (1).

وقال أحمد بن سنان الحافظ: «هم أهل العلم وأصحاب الآثار»(٢).

قال البخاري: "يعني أصحاب الحديث" .  $^{(")}$ .

واحتج الترمذي (٢) بقول علي بن المديني المتقدم (٥)، وقال: «تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث» (٢).

ثم تواتر لهذا التفسير من عن أهل العلم كابن قتيبة (۱۲)، وابن حبان (۱۲)، والآجري (۱۲)، وابن الجوزي (۱۲)، والحاكم (۱۱)، والخطيب البغدادي (۱۲)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٢٧) وله طرق متعدده عنه، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغداي في اشرف أصحاب الحديث (ص٧٧) وله عنه طرق وألفاظ أخر.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤/ ٨٥٥ و٥٥٥ –٥٥٥).

<sup>(</sup>۵) (ص۱۰۸).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢٦٧/٤).

<sup>(</sup>٧) «تأويل مختلف الحديث» (ص٥١).

<sup>(</sup>٨) «الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٤/١).

<sup>(</sup>٩) ﴿الأربعينِ (ص٥٥).

<sup>(</sup>۱۰) اتلبیس ابلیس، (ص۱۱).

<sup>(</sup>١١) المعرفة علوم الحديث؛ (ص٢-٣).

<sup>(</sup>١٢) قشرف أصحاب الحديث؛ (ص٧-١٠).

- 11.

بصائر ذوي الشرف

والبغوي<sup>(١)</sup>، والنووي<sup>(٢)</sup>، وغيرهم<sup>(٣)</sup> كثير حتى إنني رغم عمق التقصي وشدة التفصي لم أجد لهم مخالفاً مما يؤكد الإجماع الذي نقله النووي<sup>(٤)</sup>.

ومن المعلوم ضرورة أن أهل الحديث هم السلف الصالح، ولذلك فمنهجهم هو سبيل الطائفة المنصورة الناجية (٥)

 <sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۲۱۳/۶).

<sup>(</sup>۲) اشرح صحیح مسلم، (۱۲/۱۳–۱۷).

 <sup>(</sup>٣) وانظر أقوالهم المحشودة، واظفر بها؛ فإنها الضالة المنشودة في «أهل الحديث هم الطائفة
 المنصورة الناجية» للأخ الكبير الشيخ الدكتور أبي محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه.

<sup>(</sup>٤) • تهذيب الأسماء واللغات؛ (١٧/١).

<sup>(</sup>٥) وانظر لزاماً «الانتصار لأهل الحديث» لأخينا الفاضل الدكتور أبي مالك محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله؛ ففيه تفصيل جملة ذٰلك.

# الباب الثامن منهج السلف وواقع الأمة الإسلامية

#### ١ - التصفية:

عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري قال: قال رسول الله ﷺ: «يحمل لهذا العلم من كل خلف عدوله: ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»(١).

قلت: معان لين الحديث، وإبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري تابعي؛ فحديثه مرسل لكن تابع الوليد بن مسلم معان بن رفاعة فقال: ثنا إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري ثنا الثقة من أشياخنا قال: قال رسول الله عليه.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥٣/١)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (٢)، والبيهقي في «السنن» (٢٠٩/١)، و«دلائل النبوة» (١/٤٤) ولكن الإسناد يبقى مرسلًا، ولهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٠/٣٣٧) بقوله: «مرسل، وإسناده فيه ضعف»

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره - أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (١/١١)، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (١٩/١)، وابن عدي في «الكامل» ١٧٧١ و١٥٣ و١/١٥) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/٣٢٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٢٣٢/١ و١/٣٣٣/١ و٢/٣٢٢/٢) وابن حبان في «الثقات» (٤/١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٩٠٠) و«دلائل النبوة» وابن حبان في «الثقات» (١/٤٥)، والتمهيد (١/٩٥)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (١/٤٤)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١)، وأبو بكر الأجري في «الشريعة» (١ و٢) و «ذكر (ص٩٢)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١)، وأبو بكر الأجري في «الشريعة» (١ و٢) و «ذكر الأمر بلزوم الجماعة» (١/١)، والحازمي في «العلم» (١/٤٤/٢)، وابن بطة في «الإبانه» (١/٢١/١)، وعبد الغني المقدسي في «العلم» (٢/٤٤/٢) و «الإكمال» (١/٢/١٢)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/٥٣/٢) من طريق معان بن رفاعة عنه به.

= قلت: لكن له شواهد عن جمع من الصحابة: أبي هريرة، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو، معاذ بن جبل، أسامة بن زيد، عبد الله بن عباس، أبي أمامة، جابر بن سمرة رضى الله عنهم.

١- حديث أبي هريرة، له عنه طريقان.

الأولى: من طريق عبد الرحمٰن بن يزيد بن تميم السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعرى عنه مرفوعاً.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥٣/١)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٨٢) والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٣٤)، والهروي في «ذم الكلام» (١٨٢/٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٢٧٩/١٠).

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمٰن بن يزيد السلمي ضعيف.

الثانية: من طويق مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه به.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ١٥٢)، وأبو الحسن بن غنائم في «الفوائد» (١/٦/١).

قلت: رجاله ثقات إلا أن أبا حازم لم يسمع من أحد من الصحابة سوى سهل بن سعد؛ كما في «جامع التحصيل» (ص٢٢٧)؛ فالإسناد منقطع.

٧- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٢٨) أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال: ثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: ثنا أبو صالح أحمد بن يحيى بن زكير أو دكين قال: ثنا محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي قال: ثنا أبو صالح قال: ثنا الليث بن سعد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن يحيى بن زكير ضعيف؛ كما في «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١١٠٥/٢)، و«لسان الميزان» (٣٢٣/١)، ومحمد بن ميمون بن كامل الحمراوي هو محمد بن كامل بن ميمون؛ كما في «لسان الميزان» (٣٥١/٥)، وأبو صالح كاتب الليث ضعيف لسوء حفظه وما فوقه ثقات.

٣- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥٢/١)؛
 وفيه محمد بن محمد بن أشعث الكوفي وضاع، كما في ترجمته في «الكامل» (٣٠٣/٦) و ٢٣٠٤). =

..........

ع- حديث عبد الله بن عمر مقروناً مع أبي هريرة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥٢/١) و و٣/ ٩٠٢)، والبزار (٨٦/١)، والمعقبلي في «التمهيد» (١٩٥١)، والمعقبلي في «الضعفاء» (١/ ١٠)، والهروي في «ذم الكلام» (ق ٢٧/١).

قلت: إسناده موضوع؛ لأن فيه خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب، وقد انقلب على الهيثمي في «المجمع» (١٤٠/١) والبزار إلى عمرو بن خالد، والصواب ما ذكرته؛ كما في مصادر ترجمته.

٥- حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٩/١) وابن عدي في «الكامل» (١٥٣/١) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن بقية عن رزيق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمٰن به.

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد العزيز الرملي ضعيف؛ وشيخه بقيه مدلس، وقد عنعنه.

٦- حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه الخطيب البغدادي (ص١١).

قلت: إسناده ضعيف جداً فيه زيد بن الحريش مجهول، وشيخه عبد الله بن خراش متهم بالكذب، وشهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه ولم يسمع من معاذ.

٧- حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أخرجه الخطيب البغدادي (ص٢٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٤/٢)، والعلائي في «بغية الملتمس» (ص٣٤) من طريق محمد بن سليمان بن أبي كريمة عن معان بن رفاعة عن أبي عثمان النهدي عنه به.

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن أبي كريمه ضعيف، وقد وهم الحافظ العلائي؛ فظنه محمد بن سليمان الحراني المعروف بـ (بومة)؛ فَحسَّن الحديث، والحق أنه ضعيف؛ كما قال الحافظ في (الإصابة) (٢٢٥/١): (ولا يثبت).

٨- حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (ق٧٦/١)،
 وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣١).

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه سعيد بن سماك متروك؛ كما في الجرح والتعديل» (٣٣/٤).

هٰذا الحديث النبوي أصل لمنهج تصفية الدين مما خالطه مما ليس منه؛ فَغَيّره وحرّفه وبدّله وَأَوَّله؛ ليبطله، فإن العلم الذي ورد ذكره في حديث العدول هو الدين كله؛ كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: "إن هٰذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم»(١).

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «فأخبر ﷺ أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب»(٢).

٩- حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الهروي في ادم الكلام، (ق ٧٥/ ٢).

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه وهب بن وهب، وهو ابن كثير أبو البحتري متهم بالوضع؛ كما في «الميزان» (٣٥٣/٤٥-٣٥٤).

وبالجملة: فالحديث عندي حسن بمجموع شواهده من مرسل العذري وحديث أبي أمامة وأسامة بن زيد وأبي هريرة؛ فإنها وإن كانت لا تسلم من ضعف فإنها تقوي بعضها بعضاً، وبقية شواهده لا يفرح بها، وقد فصلت ذلك تفصيلاً كافياً، وأوضحته بياناً شافياً في كتابي «تحرير النقول في تصحيح حديث العدول».

قال ابن الوزير اليماني في «العواصم والقواصم» (٣١٨-٣١٣): «وهو حديث مشهور صححه ابن عبد البر... وهو صحيح على أصول أصحابنا؛ لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على أنه مختلف في إرساله وإسناده... وقد رويت له شواهد كثيرة وضعفها لا يضر؛ لأن القصد التقوي بها، لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يعتبر به إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلا أو مردوداً أو نحو ذلك، فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم واطلاعهم يقتضي بصحعه أو حسنه إن شاء الله تعالى»

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (٤/١): «ولهذا الحديث رواه من الصحابة علي، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن سمره؛ ومعاذ، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البرلكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسناً، كما جزم به ابن كيكلدي العلائي».

- (١) أخرجه مسلم في اصحيحه ا (١/ ١٤ المقدمة).
  - (٢) دمغتاح دار السعاده، (١٦٣/١).

قال صديق حسن خان رحمه الله:

«وإنك إذا تأملت في مباني لهذا الحديث وبلاغة معانيه، أيقنت أنه ليس له محمل عليه إلا أهل الحديث، وعصابة السنة، وجماعة التوحيد، وأن لهذه الأوصاف ما وجدت قط إلا فيهم، ولا توجد إلا فيمن كان على سبيلهم السوي، وصراطهم القوي، وأن جميع الألفاظ الثلاثة الجامعة لكل من عداهم، لا يخرج عنها خارج من المقلدة، ولا من المتكلمة والمبتدعة، على اختلاف أنواعها، وتباين شوارعها، فلهذا من أعلام النبوة.

وفيه بشارة لأهل الحديث، بكونهم معدلين على لسان نبي الأمة ورسول الرحمة، ولهذه خصيصتهم لا يشاركهم فيها أحد من العالمين.

والناس الآخرون، إنما عدّلهم أبناء جنسهم، وفيهم الصادقون والكاذبون.

وفيه نعي على سائر الفرق، غير الفرقة الناجية -التي هي عبارة عن عصابة السنة- بكونهم غالين، ومبطلين، وجاهلين.

فتدبر أيها السني في لهذا الخبر الشريف، واعتبر بمفهومه اللطيف، لعل الله يهديك إلى صراطه المستقيم، وهو المستعان»(١).

وبهذا تبين: أن عدول الأمة من السلف الصالح واتباعهم في كل قرن يقومون بواجب التصفية ليعود الاسلام نقياً صافياً كما أنزل على رسول الله على وورثه أصحابه رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) «الدين الخالص» (٣/ ٥٤٦).

قال صديق حسن خان شارحاً الحديث:

«يعني علم الكتاب والسنة، يحمله من كل جماعة آتية بعد السلف، أهل العدل منهم، الراوون له.

«ينفون عنه تحريف الغالين»؛ أي: تغيير المتجاوزين عن الحدِّ في أمر الدين.

والتحريف: تبديل الحقِّ بالباطل بتغيير في اللفظ، أو في المعنى.

«وانتحال المبطلين»؛ أي: يدفعون كذب أهل الباطل.

والانتحال: أن يدّعي شيئاً لنفسه كذباً؛ من الشعر أو القول وهو لغيره، وهنا كناية عن الكذب.

«وتأويل الجاهلين»؛ أي: يذبون تأويلهم الذي أوّلوه من غير علم وفهم للآيات والأحاديث، وصرفوه عن ظاهره.

والحديث دليل واضح على تعديل أهل الحديث على لسان رسول الأمة، ونبي الرحمة ﷺ.

ولهذه فضيلة وشرافة لا يساويها شيء من الفضائل، ولكنّ لهذا الفضل مشروط بالأوصاف المذكورة في لهذا الحديث.

وقد وجدت لهذه الصفات في عصابة الحديث، وجماعة المحدثين، قديماً وحديثاً، ولله الحمد. وما أجمع هذا الحديث لأوصاف أهله واختصاصهم بها؛ فإن تلك الصفات لا توجد –على وجه الكمال- إلا في أهل السنّة المطهرة.

ويدخل في هذا الحديث كل من هو عالم به وبالكتاب، وفيه هذه الأوصاف، وكذا كل من يصدق عليه أنه غال، أو مبطل، أو جاهل، فهو داخل في هؤلاء المنفيين.

فمن الغالين الطائفة القائلة بوحدة الوجود مستدلة -بزعمها- ببعض القرآن والحديث.

فهٰذا الاستدلال منهم بالكتاب والسنّة تحريف لهما؛ لأنهما قاضيان على كفر من قال بهٰذه المقالة، دلالةً من النصّ، وإشارةً منهما.

ومنهم الطائفة الرَّافضة المدعية لحبِّ أهل البيت، وهم عن حبهم بمعزلِ، وفتنتهم أشدُّ الفتن الباقية في الإسلام.

ومنهم الخوارج الغالون في كتاب الله، النافون للحديث والاحتجاج به.

ومنهم المعتزلة، والجهمية، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، ومن في معناهم من شعبهم، ومن غيرهم.

وأمّا المبطلون فهم فلاسفة الإسلام، وحكماء لهذه الملة، الذين انتحلوا أديان أهل اليونان، ومسائلهم ومقالاتهم، في كتبهم القديمة والجديدة، وتكلموا على بنائها في الأحكام الشرعية، وأسسوا قواعد عقلية، وافتخروا بهذا الانتحال، وباهوا بذلك القيل والقال، وهم -في الحقيقة- أعداء الإسلام، ومبطلو دين خير الأنام، وعلمهم لهذا انتحال لدين اليونان، وإبطال للملة المحمدية.

وأما الجاهلون فمنهم مقلدة المذاهب؛ جهلوا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، واتخذوا مقالات الأثمة الكرام ديانة لهم، ومنهاجاً ينهجون إليه، وشرعة يسلكونها.

فإذا وقفوا على آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة تخالف مذهبهم، صاروا يؤولونها على غير تأويلها، ويصرفونها عن ظاهرها إلى ما تقرر عندهم من المذاهب والمشارب، وطفقوا يطعنون على من عمل بفحواها الظاهر، ومبناها الباهر، كأن الدين -عندهم- هو ما جاء عن آبائهم وأسلافهم، دون ما جاء عن الله في كتابه، أو عن رسول الله ﷺ في سنته.

مع أنَّ كتاب الله العزيز سابق على وجود إمامهم ومقالاته، وسنّة رسوله على المجتهدات والآراء المحدثات.

ولهذا واضح بحمد الله تعالى؛ لا يشكُّ فيه إلا جاحد يرى الشمس مظلمة، والليلة نيرةً (١٠).

وقال شيخنا حفظه الله:

الأبد أن نبدأ بالتصفية والتربية، وأي حركة لا تقوم على لهذا الأساس لا فائدة منها إطلاقاً.

ولكي ندلل على صحة ما نذهب إليه في لهذا المنهج نعود إلى كتاب الله الكريم؛ ففيه آية واحدة تدل على خطأ كل من لا يتفق معنا على أن البداية تكون بالتصفية ومن ثم التربية.

<sup>(</sup>١) قالدين الخالص؛ (٣/ ٢٦١-٢٦٣).

يقول تعالى: ﴿ إِن نَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

هذه هي الآية المقصودة، وهي التي أجمع المفسرون على أن معنى نصر الله إنما هو العمل بأحكامه، ومن ذلك أيضاً الإيمان بالغيب الذي جعله سبحانه وتعالى الشرط الأول للمؤمنين ﴿ ٱلَّذِينَ يُوَمِنُونَ بِٱلْغِيبِ وَيُقِيمُونَ السَّهُ لَا يَتَحقق إلا بإقامة أحكامه فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عملياً ونحن لم ننصر الله وفق ما اتفق عليه المفسرون؟.

كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خراب يباب؟ كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع الفساد؟ لا بد إذاً قبل الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة، وتربية النفس.

وأنا أعلم أن الأمر لن يسلم من المعارضة لمنهجنا في التصفية والتربية؛ فثمت من سيقول: إن القيام بالتصفية والتربية أمر يحتاج إلى سنين طويلة.

ولكني أقول: ليس لهذا هو الهام في الأمر بل الهام أن ننفذ ما يأمرنا به ديننا وربنا العظيم، الهام أن نبدأ بمعرفة ديننا أولًا ولا يهم بعد ذلك أن يطول الطريق أو يقصر.

إنني أتوجه بكلامي إلى رجال الدعوة المسلمين، وإلى العلماء والموجهين، وأدعوهم إلى أن يكونوا على علم تام بالإسلام الصحيح، وعلى محاربة لكل غفلة أو تغافل، ولكل خلاف أو تنازع ﴿وَلَا تَسَرَعُوا

فَنَفْشُلُواْ وَتَذْهَبَ رِعِكُمْ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلة، ونحل محلهما الصحوة والائتلاف والاتفاق نتجه إلى تحقيق القوة المادية ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ الْخَيْلِ الْخَيْلِ مُوجِهُ وَعُدُوَّ لَهُم الله وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠]؛ فتحقيق القوة المادية أمر بديهي إذ لا بد من بناء المصانع: مصانع الأسلحة وغيرها... ولكن لا بد قبل كل شيء من العودة الصحيحة إلى الدين كما كان عليه الرسول وأصحابه في العقيدة، وفي العبادة، وفي السلوك، وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة، ولا تكاد تجد أحداً في المسلمين يقوم بهذا سوى السلفيين فهم الذين يضعون النقط على الحروف، وهم وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به الذين يضعون النقط على الحروف، وهم وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به من تصفية وتربية توجد الإنسان المسلم الصحيح، وهم وحدهم الذين يمثلون الفرقة الناجية من النار من الفرق الثلاث والسبعين التي سئل عنها الرسول وقال: «هي في النار».

ولهذا أعود فأقول: ليس من طريق للخلاص سوى الكتاب والسنة، وسوى التصفية والتربية في سبيلهما، ولهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف كي لا نبني أحكاماً خاطئة كتلك التي وقع بها المسلمون بكثرة بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة.

هٰذا على صعيد العلم، فإذا انتقلنا إلى التربية وجدنا أخطاء قاتلة؛ فأخلاق المسلمين في التربية خراب يباب، ولا بد من التصفية والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام، وكم يعجبني في هٰذا المقام قول أحد الدعاة الإسلاميين من غير السلفيين، ولكن أصحابه لا يعملون بهٰذا القول: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم دولته في أرضكم».

إن أكثر الدعاة المسلمين يخطئون حين يغفلون مبدأنا هذا، وحين يقولون: إن الوقت ليس وقت التصفية والتربية وإنما هو وقت التكتل والتجمع، إذ كيف يتحقق التكتل والخلاف قائم في الأصول وفي الفروع، إنه الضعف والتخلف الذي استشرى في المسلمين، ودواؤه الوحيد يتلخص فيما أسلفت في العودة السليمة إلى الإسلام الصحيح أو في تطبيق منهجنا في التصفية والتربية ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين»(١)

وليست التصفية حديثية حسب كما يتوهم أنصاف المثقفين بل مجالاتها كثيرة تشمل كل الدين من العقيدة، والحكم والتحاكم، وعلوم القرآن وتفسيره، والسنة والحديث وعلومها، والفقه وأصوله، والسلوك والتزكية، والتأريخ، والدعوة، واللغة العربية(٢)، ولهذا ما يحققه التجديد.

#### ٢- التجديد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (٣).

<sup>(</sup>١) فعياة الألباني، محمد إبراهيم الشيباني، (١/ ٣٨٨-٣٩١). باختصار يسير.

 <sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في كتاب الأخ الفاضل على بن حسن الحلبي «التصفية والتربية».

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أبو داود (٤٢٩١)، والحاكم (٤/ ٥٢٢) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٢١/٢)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٣٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣٧/١) وهمناقب الشافعي» (١/ ٥٣/١)، والحسن بن سفيان في «مسنده» كما في «توالي التأسيس» (ص٦٦)، والهروي في «ذم الكلام» (ق٢/١١١)، وابن عساكر في «تبين كذب المفتري» (ص٥١ - ٥٢)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (ق٥٤ ١ - ٢)، والطبراني في =

هذا الحديث يؤكد: أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تقوم بتجديد الدين، وعلماؤها يحيون ما اندرس من السنن، ويدفعون غربة الإسلام الأولى. كما دفع رسول الله ﷺ والصحابة رضي الله عنهم غربة الإسلام الأولى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل، فأما بقاء الإسلام غريباً ذليلاً في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون.

وقوله ﷺ: قشم يعود غريباً كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وقد قال تعالى: ﴿ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ مَسَوَّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَلَا يَعَالَونَ لَوَمَةً لَآبِهِ فَكَ يَكُمُ عَن دِينِدِ مَسَوِّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَلَا يَعَالُونَ لَوَمَةً لَآبِهُ ﴾ ويُعِبُونَهُ وَلَا يَعَالُونَ لَوَمَةً لَآبِهُ فَي المَائِدة: ٥٤]؛ فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك.

وكذَّلك بدأ غريباً ولم يزل يقوى حتى انتشر، فلمكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل؛ كما كان عمر بن عبد العزيز

<sup>= «</sup>الأوسط» (٦٥٢٧) وغيرهم من طريق ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن زيد المعافري عنِ أبي علقمة عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وقد صحح لهذا الحديث جمع من الأثمة منهم: الإمام أحمد كما في اسير أعلام النبلاء» (٢٦/١٤)، والحاكم والذهبي كما في الفيض القدير» (٢٨٢/٢)، والحافظ ابن حجر كما في التوالي التأسيس» (ص٤٦)، ولم أر من ضعفه ممن يعتد بخلافه؛ ولذلك نقل السيوطي في التنبئة فيما يبعثه الله على رأس كل مئة» (ق٢/أ) اتفاق العلماء على تصحيحه فقال: التفق الحفاظ على أنه حديث صحيح».

لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فاظهر الله به في الإسلام ما كان غريباً.

وفي «السنن»: «إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

والتجديد إنما يكون بعد الـ قروس، وذاك هو غربة الإسلام، ولهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام؛ كما كان الأمر حين بدأ قال تعالى: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّتِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَمُونَ ٱلصِّتِبَ مِن قَبِّلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام (١٠٠٠).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال النووي: فيه أن الاجماع حجة، ثم قال: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع، وبصير بالحرب، وفقيه، ومحدث، ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد، وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن يبقى فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصاً مع زيادة فيه.

المجموع الفتاوى، (۱۸/ ۲۹۲-۲۹۸).

ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأثمة حديث: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز؛ فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لاه(١).

### ٣- الإصلاح.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْهُ قال: "إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً، كما بدأ، وهو يأرز (٢) بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها» (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «بدأ الاسلام غريباً، وسيعود كما بدأ؛ فطوبي للغرباء»(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري، (١٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يجتمع وينقبض، والمراد: يرجع إليها.

<sup>(</sup>٣) صحيع - أخرجه مسلم (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه مسلم (١٤٥).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله على خات يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطبعهم»(١).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء» قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون عند فساد الناس»(۲).

<sup>(</sup>۱) حسن – أخرجه أحمد (۲/۱۷۷ و۲۲۲)، وابن المبارك في «الزهد» (۷۷۰) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۷/۱)، والآجري في «صفة الغرباء من المؤمنين» (۲و٥٢)، وابن وضاح في «المبدع والنهي عنها» (۱۸٤)، والطبراني في «الأوسط» (۸۹۸۱)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (۲۰۵).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧٨): «فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف».

قلت: لا يضر ذُلك؛ لأن رواية العبادلة عنه مستقيمة، ولهذا الحديث رواه عنه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمٰن المقري وقتيبة بن سعيد وكلهم روى عنه قبل الاختلاط. وقد صرح كذّلك ابن لهيعة بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه؛ فالإسناد جيد.

 <sup>(</sup>٢) صحيح لغيره - أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (ق٢٥/١)،
 والآجري في «صف الغرباء من المؤمنين» (١٥-١٦).

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا إسحاق السبيعي، وهو مدلس مختلط.

لكن له شواهد كثيرة بتمامه من حديث: جابر بن عبد الله، وسهل بن سعد، وعبد الرحمٰن بن سَنَّة، وسعد بن أبي وقاص.

١- حديث جابر بن عبد الله؛ فأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٩٨/١)، واللالكائي
 في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/١١٢)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٢٠٠)، وفيه
 عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف لسوء حفظه.

۲- حدیث سهل بن سعد؛ فأخرجه الطبراني في «الكبیر» (۲/ ۱٦٤) «الصغیر» (۱/ ۱۰٤)،
 والقضاعي في «الشهاب» (۱۰۷۵)، والدولايي في «الكني والأسماء» (۱/ ۱۹۲-۱۹۳)، وابن عدى =

وفي الباب: عن عمرو بن عوف، وأبي الدرداء، وأبي أمامه، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك، وسلمان، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وبلال بن مرداس الفزاري، ومرسلاً عن بكر بن عمرو المعافري، وشريح بن عبيد، والحسن(١).

إن الغرباء قوم صالحون مصلحون يسعون لإصلاح الناس عند فسادهم، وإصلاح ما أفسد الناس، وهم قليلون بين أناس سوء كثير ولهذه صفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولذلك فمنهج السلف منهج إصلاحي ليس منهجا ثورياً أو ترقيعياً، وتقرير لهذا من وجوه:

ش- حديث عبد الرحمٰن بن سنّة؛ فأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» (٧٣/٤-٧٤)،
 وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١٨٨)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣٥٣/٣)، وفيه إسحاق
 بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك؛ فالإسناد ضعيف جداً.

لكن له طريق آخر: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١١٦/٢)، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٨٣/٢) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني ابن سنّة وذكره.

قلت: ولهذا إسناد صحيح، وبه يثبت حديث عبد الرحمٰن بن سنة.

٤- حديث سعد بن أبي وقاص؛ فأخرجه أحمد (١٨٤/١)، وأبو يعلى في «المسند»
 (٢/٩٩)، والبزار في «كشف الاستار» (٩٨/٤)، وابن منده في «الإيمان» (ص٥٢١-٥٢٢)، وابو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (ق ٢٦/١).

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات، وابن سعد هو عامر كما عند البزار وابن منده. وبهذا يتبين: أن الحديث بهذا التمام صحيح مستفيض.

(۱) وقد استوفيت الكلام عليها في «الغربة والغرباء»، وانفصلت إلى تواتر أصل الحديث؛ كما ذكره أهل العلم كالسيوطي في «اللدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» (۱٤۸)، والكتاني في «نظم المتناثر» (۲۰)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (۲۸۷) وغيرهم.

<sup>=</sup> في «الكامل» (٢/ ١٤٦٢)، وفي إسناده بكر بن سليم وهو مقبول عند المتابعة.

الأول: أنهم ورثة الأنبياء، ومنهج الأنبياء تربوي إصلاحي، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]، ولهذا المنهج يقوم على تزكية النفوس فهو تربوي كما بينته في كتابي «منهج الأنبياء في تزكية النفوس» فانظره.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَكُوْلًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفُسُادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَّنَ أَنِجَيْنَا مِنْهُ مُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرِفُوا فِيدِوَكَانُوا مُنْسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ أَنْفُونَ اللَّهُ مِنْ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ مُحْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود:١١٦-١١٧].

و هؤلاء هم الغرباء؛ كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن؛ فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي عَلَيْ في قوله: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبي للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»(١).

الثالث: أن منهج النبي ﷺ إصلاحي تربوي يقوم على التعليم والتزكية كما قال تعالى: ﴿ كُمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَمْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١] ويُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَمْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١] وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْتِيَانَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّينِي [الجمعة: ٢].

<sup>(1) &</sup>quot;مداوج السالكين" (٣/ ١٩٤).

الرابع: لقد بين رسول الله ﷺ أنه بعث ليصلح ما أفسد الناس ويتم ما كان صالحاً في حياتهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما بعثت الاتمم مكارم الأخلاق»(١).

والأخلاق هي الدين لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤]، وهي القرآن الكريم بشموله وكماله؛ فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ فقالت «كان خلقه القرآن»(٢).

#### ٤- التربية:

إن التصفية والتجديد والإصلاح لن تؤتي أكلها إلا بتربية المسلمين على الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه.

والمراد بالتربية: بلوغ النفس البشرية كمالها المهيأ لها شيئاً فشيئاً، والمربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو خالق الخلق، وواهب المواهب: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٣].

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص٤٢)، وأحمد (٣٨١/٢)، والحاكم (٢/٣٥١)، وابن سعد في «الطبقات» (١٩٢/١)، والقضاعي في «الشهاب» (١١٦٥)، والخرائطى في «مكارم الأخلاق ومعاليها» (ص٢).

قلت: إسناده حسن، وله شواهد من حديث جابر موصولاً، ومرسل زيد بن أسلم، وآخر عند مالك (٢/ ٩٠٤) بلا غاً.

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٧٤٦).

وأكد لهذا المعنى رسول الله عَلَيْمُ بقوله: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها»(١)، فمن أجل ذلك نسبت التربية إلى الرب؛ فقيل: التربية الربانية.

قال الراغب الأصفهاني في «المفردات»:

«والرب في الإصل التربية؛ وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام، فالرب مصدر مستعار للفاعل».

قال عبد الرحمٰن الباني: «ويمكن -بعدَ لهذا التحليل- استخلاص النتائج التالية للمعنى التربوي:

١- إن المربي الحق -على الإطلاق- هو الله تعالى؛ لأنه هو الخالق، خالق الفطرة، وواهب المواهب، وهو الذي سن سنناً لنموها وتدرجها وتفاعلها، كما أنه شرع شرعاً لتحقيق كمالها وصلاحها وسعادتها.

٢- إن التربية لا بد أن تستضيء بنور الشريعة الإلهية، وتسير وفق أحكامها وصلاحها.

٣- إن التربية عملية هادفة لها أغراضها وأهدافها وغايتها.

٤- إن التربية تقتضي خططاً متدرجة يترتب بعضها على بعض، وينبني بعض، فكل منها قائم على ما سبقه، يعد لما بعده.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

والأعمال التربوية والتعليمية تسير وفق ترتيب منظم صاعد ينتقل مع الناشيء من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى مرحلة في كل شأن من الشؤون.

و- إن عمل المربي تال وتابع لخلق الله وإيجاده، كما أنه تابع لشرع الله ودينه، وأحكامه (١).

أقول: فهي عملية تراكمية منضبطة لها أصولها وأسسها وضوابطها.

١- الأصول الكلية للتربية الربانية:

«الأول: أن التربية بجب أن تركز على بعث عقيدة التوحيد وتطهير حياة الأمة من البدع والانحرافات كمقدمة لتأهيل الأمة لحمل الإسلام مرة ثانية.

الثاني: أن مقياس التربية السليمة هو قيامها على أصول مستمدة من القرآن والسنة، وانسجامها مع تطبيقات السلف، وإعادة توصيل المتعلم بالقرآن والسنة دون حاجة لوسطاء في الفهم والاستنباط.

الثالث: أن التربية لا يمكن فصلها علن التوجيه العام للمجتمع، وهي ترتبط بالحياة اليومية وما يتفاعل خلالها من المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد والممارسات الإدارية والسياسية والاجتماعية وغير ذٰلك»(٢).

٢- الأسس العامة للتربية الربانية:

أ- ربانية الغاية والوسيلة.

المدخل الى التربية في ضوء الإسلام؛ (ص١٣).

<sup>(</sup>۲) «الفكر التربوي عند ابن تيمية» (ص١٩١).

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابِ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّهُ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَعِنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وهٰذا يستلزم ارتباط التربية الإيمانية بالعقيدة الربانية.

قال أحمد بن ناصر الحمد:

«لما كانت التربية بناء الإنسان على ما يحقق الهدف السامي من خلقه، وكانت العقيدة هي أصول الدين إذا تأصَّلت في النفوس واستقرّت في القلوب، وزرع لهذه الأصول وترسيخها في النفوس، هو القاعدة الصلبة، والمرتكز الأساس الذي تبنى عليه لهذه الأهداف، وبتحققها ضمان استجابة الجوارح وانقياد الهوى كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَنَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوكِي عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلقُوكِي [النجم: ٣-٥]، وباتباع ما يوحى والتسليم لما يقضى، يُوكِي عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلقُوكِي [النجم: ٣-٥]، وباتباع ما يوحى والتسليم لما يقضى، يصح انقياد الهوى يقول تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَقَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَكَر بَيْنَهُمْ تُرَمَّ لا يَجِعدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَبًا مِمَّا قَصَيْت وَيُسَلِمُوا نَسْلِيما في وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم تُومِئِينَ إِنَّمَا ٱلمُؤمِنُونَ النِّينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَى الْمَوْمِنُونَ حَقًا لَمُ مَا الْمُؤمِنُونَ حَقًا لَمُ مَا الْمُؤمِنُونَ حَقًا لَمُ مَا الْمُؤمِنُونَ حَقًا لَمُ مَرَجَاتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزَقٌ كَرِيعُمْ وَرَقُ كَرِيعُمْ وَرَقُ كَرِيعُمْ وَرَقُ كَرَيعُهُمْ وَرَقُ كَرِيعُمْ وَرَقُ اللهَ وَالْمَا الْمُؤمِنُونَ حَقًا لَمُ مَا الْمُؤمِنُونَ حَقًا لَمُ مَرَجَاتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزَقٌ كَرِيعُمْ وَرَقُ كَرَبَعُهُمْ وَرَقُ كَرَافَةً وَرَقَعْمَ وَمَعْفِرَةً وَرَوقُ وَمِمَا رَزَقُهُمْ وَرَقُ كُورَافًا لَهُ وَرَقُونَ الْذِينَ عَندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزَقٌ كَرَبُهُمْ وَرَقُ كُورَافًا لا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْونَ حَقًا لَمُ مَرَجَاتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزَقٌ كَرَافًا اللهُ اللهُونَ الْوَلَافُونَ الْوَلِيكُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُ مُرَجَلَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِزَقٌ كَرَبِهُمْ وَرَقُ كَاللهَ المُعْرَبُونَ الْوَلِيكُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَلَتُهُمْ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْوَلَافُلُونَ الْوَلِيكُ اللهُ وَالَعُونَ الْمَوْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَقْ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فالإيمان بالانقياد الظاهر، والطمأنينة الباطنة لأمر الله تعالى وحكمه، والعمل بحسب الأمر والنهي -رغبة ورهبة - هو الإيمان الحق الذي به تتربى الأمة ويعمر الكون، وبه يبلغ الخلق السعادة في الحياة الدنيا والآخرة.

كما أن ارتكاب المنهيات، وترك المأمورات دليل عدم رسوخ الأصول الإيمانية التي دعا إليها الرسول الله وحث على التمسك بها؛ حيث قد نفى صلوات الله وسلامه عليه الإيمان عن مرتكبي بعض المخالفات الدينية حال فعلها أن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» (٢).

ولأهمية العقيدة في تربية الإنسان كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى العقيدة أولاً؛ سمواً بالروح، وتعليقاً لها ببارئها؛ لترتقي بجسم صاحبها عن ركونه إلى تحقيق رغباته المادية التي يتجه إليها بميله الفطري من غير توجيه، والتي هي طريق سهل يستغله الشيطان للخروج بالإنسان عن استقامته التي لا تحصل إلا في حالة الاعتدال في تحقيق متطلبات جسمه وروحه، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ولا يكون في تحقيق رغبة إحداهما ما يلحق ضرراً بالآخر.

<sup>(</sup>١) والمراد: نفي كمال الإيمان لا أصله خلافاً للخوارج ومن شابههم من أفراخهم في هذا العصر؛ كما بسطته في مقدمتي لـ «تحلير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمٰن» (ص٢٢-٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٨) ومسلم (٥٧).

فجاءت الشرائع السماوية بإحلال الطيبات وتحريم الخبائث، لثلا يكون في متعة البدن وتحقيق مطالبه ما ينعكس على الروح بالضرر.

فهذه التوجيهات فيها مراعاة الروح وجعلها عنصراً ذا قيمة يسمو بالبدن ويرتفع به عن البهيمية؛ ففي أنواع العبادة كلها حياتها؛ فهي غذاؤها ونماؤها، كما لا تخلو من جانب جسدي في غالبها.

ولأهمية لهذا الاعتدال في تحقيق الإنسان رسالته في الحياة جاء الوحي ببيان الطريق الصحيح في لهذا.

قال تعالى حاكياً قول موسى لقارون: ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ٓ مَاتَمُكُ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱللَّاخِرَةُ وَلَا تَنسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْأَضَادَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٧٧].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على الخبروها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النّبي على قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.

فجاء رسول الله ﷺ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؛ أما والله إنّي لأخشاكم لله، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

بصائر ذوى الشرف

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في لهذا المعنى كثيرة جدا؛ وفيها الدلالة على أهمية الاعتدال في تنمية الروح والبدن، وكونه من التكليف؛ لما في العدول عنه من تغير الهدف الذي خلق الخلق له، فكانت سنة الهادي البشير عليه الصلاة والسلام تدعو إلى ذلك التوازن؛ لأن فيه يتحقق القوة الحسية والمعنوية؛ ولا بد لأحدهما من الآخر.

ولأهمية العقيدة في تربية الأمة طالت دعوة الهادي البشير عليه الصلاة والسلام إلى غرسها وترسيخها في النفوس أول الأمر، ففي العهد المكي -ثلاثة عشر عاماً- كانت الدعوة إلى تحقيق العبادة لله وحده، ونبذ عبادة ما سواه، والعمل على ما يقوي لهذا الجانب.

واستمرت الدعوة إليها ملازمة الدعوة إلى الشريعة طيلة نزول الوحي على الرسول ﷺ، وما ذلك إلا لأنها الأصل في كل عمل، وهي المؤثر الأساسي في حسنه وقوته، فالتعليمات إذا نبع تطبيقها من عقائد النفوس كان رقيبها الذات، وإذا تحقق لهذا جاءت الأعمال على وجه الكمال.

فالتربية عديمة الجذور تذوي بسرعة، وتجتاحها أخف الرياح، وأقل الأمطار، كما أن البناء المقام على أرضية رخوة ينهار لأدنى عامل مضاد.

ولهذا مشاهد في كلّ تربية وتعليم بنيا على أمور باطلة، او غير ملائمة للإنسان في تكوينه، لصدورها ممن لا يعلم حقيقة لهذا المخلوق المتميز عن سائر الخلق، لكن من يتربى تربية صحيحة تخالط كيانه، وتطابق فطرته، وتوافق عقله الصريح، تظهر قوته بصورة لا تقارن بقواه المادية؛ يشير إلى لهذا

قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُمْ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]؛ فالإنسان حامل الأمانة هو المخلوق المبتلى أيه أحسن عملاً؛ كما قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

وحسن العمل في الإخلاص والاتباع، وبهما تظهر قيمة الحياة، ويعمر الكون: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَنَّمُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

فالحياة الطيبة، وحصول الثواب هما نتيجة لأداء الأمانة على الوجه الصحيح.

وقد جعل الحكيم العليم في لهذا المخلوق إذا استقام على الطريق الذي أمره تعالى به تلك القدرة على مالا تستطيعه الجمادات الضخمة، وما ذاك إلا نتيجة استشعار العظمة الإلهية، ووقورها في نفسه، والأمر الذي تهون بمقابله كل القوى حتى لو أتت على حياة البدن.

صورة لهذا يحكيها موقف من صحابة رسول الله على قبل عزم الرسول على قبال المشركين من قريش في بدر حين أراد استطلاع موقف الأنصار رضي الله عنهم وهم من لم ينلهم أذى مشركي مكة كالمهاجرين ثم إن جملتهم حديثو عهد بالإسلام بالنسبة للمهاجرين، كما أنهم لم يبايعوا رسول الله على أن يخرجوا معه للقبال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده، لكن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه جلى موقفهم من

١٣٦ ـــــــ بصائر ذوى الشرف

ب- ليس لها وسائل خاصة بها عن مجموع شعائر الإسلام.

لما كان مقرراً في أصول المنهج الرباني بفهم سلف الأمة الصالح: أن الذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة لذلك فالتربية الربانية ليس لها أعمال خاصة بها أو طقوس تتعلق بصفتها دون شعائر الإسلام.

إن الطريق المؤدي إلى التربية الربانية والتزكية الإيمانية هو العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

ت- موافقتها للفطرة البشرية.

قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا لَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ عَلَيْهَا لَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الرّبانية تقوم على استعداد النفس "كل مولود يولد على الفطرة" (٢) ولذلك فالتربية الربانية تقوم على استعداد النفس البشرية للترويض والتربية، ولذلك أقسم الله على هذا الأساس المتين من

<sup>(</sup>١) العقيدة نبع التربية ١ (ص٢٩-٣٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٥٨) ومسلم (٢٦٥٨).

فاتحة سورة الشمس إلى قوله: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّتُهَا فَأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنَهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا﴾ [الشمس: ٧-١٠]، ومن ثم تقوم التربية الربانية على المحافظة على فطرة الإنسان ورعايتها، ومن ذلك الأمر بخصال الفطرة العشر، وتحريم تغيير خلق الله لأن ذلك إفساد للفطرة، ومن ثم تنمية مواهب الإنسان واستعداداته كلها، ثم توجيه ذلك كله نحو كمالها المهيأ لها.

ث- تقديم تصورات واضحة عن الله والكون والحياة.

ولهذا الأساس يقوم على ركنين هامين:

الأول: عرض لهذه التصورات عرضاً مقنعاً.

الآخر: ربط لهذه التصورات بحركة الانسان وتحويلها إلى قوة دافعة لتحقيق مقتضيات خلافة الإنسان في الأرض على منهاج الله الذي بينه رسول الله ﷺ.

#### ٣- ضوابط التربية الربانية:

أ- توحيد مصدر التلقي؛ لأن ذلك عصمة من الضلال وأمان من الزيغ؛ كما قال رسول الله ﷺ: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده - أخرجه مالك في الموطأ، (۸۹۹/۲) معضلاً. وله شواهد كثيره يتقوى بها.

١- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٤/١٠)،
 و«دلائل النبوة» (٥/٤٤٩)، والحاكم (٩٣/١)، وابن نصر في «السنة» (ص٢١)، وابن حزم في =

بصائر ذوي الشرف
 بصدر التلقى مما شابه؛ فعكر روائه، وخالطه؛ فشوه جماله.

وذُلك للارتباط الوثيق بين التصفية والتربية؛ فهما مهمتا الرسل: ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْكِ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ولا تتم التركية إلا بالتربية؛ ولا تتم التصفية إلا بالعلم.

تُ التلقي للتنفيذ والتطبيق كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْمَلُونَ ﴾ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْمَلُونَ ﴾ [الصف: ٣،٢].

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كنا نتعلم العشر آيات لا نتجاوزها حتى نعمل بها»(١).

وقال أبو عبد الرجمل السلميُّ: «إنا أخذنا لهذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما

<sup>= «</sup>الإحكام» (٨٢/٦) من طريق أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكومه عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير أبي أويس؛ ففيه ضعف لا ينحط حديثه عن درجة الحسن.

٢- مرسل عروة بن الزبير: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤٤٨/٥) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

٣- مرسل موسى بن عقبه: أخرجه البيهقي في ادلائل النبوة؛ (٥/ ٤٤٨).

وورد من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وأسانيدها مظلمة لا يفرح بها، وقد فصلت القول فيها في كتابي «السنة بين أعدائها واتباعها» يسر الله نشره بخير.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري واسناده صحيح.

بشرح مرويات منهج السلف \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٣٩

فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعملَ به، وإنه سيرث القُرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء، لا يجاوز تراقيهم، بل لا يجاوز هاهنا – ووضع يده على الحلق»(١)

ث- أن يكون المربى عالماً ربانياً.

قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (٢٠).

قال الإمام ابن قيم الجوزية:

«قال ابن عباس رضي الله عنهما: «العالم الرباني هو المعلم» أخذه من التربية؛ أي: يربي الناس بالعلم، ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه.

وقال سعيد بن جبير: هو الفقيه العليم الحكيم.

قال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الرباني إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرب تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ١٧٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۳۱-۳۲).

ومعنى قول سيبويه رحمه الله: أَن لهذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله، وتخصص به: نسب إليه دون سائر من علم علماً.

قال الواحدي: فالرباني منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب؛ أي: يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى.

وقال المبرد: الرباني الذي يرب العلم، ويرب الناس به، أي: يعلمهم ويصلحهم.

وعلى قوله فالرباني من (ربَّ يَرُبُّ ربّاً)؛ أي: يربيه، فهو منسوب إلى التربية؛ يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه، كما يربي صاحب المال ماله، ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم.

فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد.

وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها.

ومعنى الرباني في اللغة: الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه، وعلى ذٰلك حملوا قوله تعالى: ﴿ لَوَلاَ يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ﴾ [المائدة: ٦٣]، وقوله: ﴿ كُونُواْرَبَيْنِيِّنَ﴾ [آل عمران: ٧٩] قال ابن عباس: حكماء فقهاء.

وقال أبو رزين: فقهاء علماء.

وقال أبو عمر الزاهد: سألتُ ثعلباً عن لهذا الحرف -وهو الرباني-؟ فقال: سألت ابن الاعرابي فقال: إذا كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له: لهذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم تقل له: رباني، أن خرم عن خصلة منها لم تقل له: رباني، أن الم

جـ- التدرج في التربية.

ولذلك فسر بعض أهل العلم الربانيين بأنهم «هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره»(٢).

قال ابن قيم الجوزية منبها على قول رسول الله على "العلماء ورثة الأنبياء" فقال: "فيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده؛ فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون، كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه؛ فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير، ولهذا كل روح لم يربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة؛ كما قيل:

ومن لا يربيه الرسول ويسفه لباناً له قد درًّ مِن ثدي قدسه

ولا يتعدى طور أبناء جنسه (١)

فذاك لقيط ما له نسبة الولا

<sup>(</sup>۱) قمقتاح دار السعادة» (۱/۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) قصحيح البخاري ١٦٢/١ - فتع).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (ص٣٣).

<sup>(</sup>٤) «مفتاح دار السعادة» (١٦٣/١).

ح- ربط المُرَبِّى بالله ورسوله وليس بالأشخاص أو الشيوخ أو الأحزاب أو اليافطات أو الشعارات؛ ليكون تلقي خطاب الشرع سليماً؛ فيثمر عملاً مستقيماً؛ ليعظم الرب تبارك وتعالى، ويتبع النبي الأمي ﷺ.

ولذُلك نعى الله سبحانه وتعالى على الذين أفسدوا لهذا الضابط بقوله: ﴿ اَتَّحَٰ اُلَّهِ اَلَّهُ مِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمُ وَرُهُبَ اَبْنَ مُرْيَكُمُ أَرْبَ ابْلُهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمُنَا أَمِرُوا إِلَّا هُو سُبُحَ اللهُ عَلَا اللهُ إِلَّا هُو سُبُحَ اللهُ عَلَا مُرَوا إِلَّا هُو سُبُحَ اللهُ عَلَا اللهُ الل

خـ- تعاهد المربى ومتابعته وتقويم سلوكه؛ كما في سورة العصر: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ ﴾ [العصر: ١-٣]، وسورة البلد: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلمَرْمَةِ أُولَئِكَ أَصَّحَابُ ٱلمُتَعَنَةِ ﴾ [البلد: ١٨، ١٧].

### الباب التاسع

## منهج السلف والمخرج من المحنة

قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ مُّ وَأَنَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٥٣].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَمُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِدِ مِن وَالِ ﴾ [الرعد: ١١].

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، (١١).

الأولى: من طريق حَيْوةً بن شريح عن أبي عبد الرحمٰن الخراساني عن عطاء أنه أخبره أن نافعاً حدَّثه عن ابن عمر (وذكره): أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي (٣١٦/٥)، والدولابي في «الكامل» (٩٨/٥)،

قلت: وسنده ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: أبو عبد الرحمٰن الخراساني؛ واسمه إسحاق بن أسيد، وهو ضعيف.

الثانية: عطاء، وهو ابن أبي مسلم الخراساني؛ قال الحافظ: «صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس».

ولكننا أمنًا تدليسه هنا؛ لأنه صرح بالتحديث.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره - وله عن ابن عمر رضي الله عنهما طرق:

قال البيهقي: «وروي ذٰلك من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عمر».

قلت: يشير إلى الطريق الثانية: من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر (فذكره): أخرجه أحمد (٢٨/٢)، وأبو أميَّة الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (٢٢)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٨٣).

قلت: لهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر؛ كما قال أحمد بن حنبل، وأخرجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١٢٦)، وانظر «جامع التحصيل» للعلائي (ص٢٣٧) و «التهذيب» لابن حجر (٧/ ٢٠٣).

وَتَعَقَّبَ ابنُ التركماني البَيهةيَّ قائلاً: ذكره ابن القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر؛ فقال: نقلت من كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل قال: ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو بكر هو ابن عير؛ فقال عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر (وذكره).

ثمَّ قال: ثمَّ صححه -أعني: ابن القطان- وقال: لهذا الإسنادُ كلُّ رجاله ثقات.

وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (٣/ ٤١ – سبل السلام): «ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان»

ولكنّه تَعَقَّبَ ابن القطان في «التلخيص الحبير» (١٩/٣) فقال: «وعندي أنَّ إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنَّه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً، لأنَّ الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجم الحديث إلى الإسناد الأوَّل وهو المشهور».

قلت: غفل ابن القطان رحمه الله عن علَّته؛ فصححه، وكذَّلك فعل أبو الأشبال الشيخ أحمد شاكر رحمه ألله في «شرحه وتخريجه للمسند» (٤٨٢٥).

وأبعد الحافظ ابن حجر رحمه الله النجعة للوجوه الآتية:

أ- هو الذي جعل الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين، وهم الذين احتمل أثمَّة الحديث تدليسهم.

ب- روى الأعمش أحاديث بلفظ «عن» في «الصحيحين».

ت- لم يصف أمام متقدم الأعمش بتدليس التسوية .

ث- تدليس التسوية يسقط الضعفاء، ونافع ليس كذلك.

جـ- عطاء هو ابن أبي رباح وليس عطاء الخراساني كما جاء صريحاً عند أحمد والطبراني.

حـ غفل الحافظ عن علَّته الحقيقيّة وهي الانقطاع بين عطاء وابن عمر، ولِكُلُّ جَوادِ
 كبوة بل كبوات.

أما الوجه الثاني الذي أشار إليه البيهقي؛ فهو من طريق ليث عن عبد الملك عن عطاء قال: قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما نرى أنَّ أحدنا أحقُّ بالدنانير والدراهم من أخيه المسلم حتى كان هاهنا بأُخَرَة أصبح الدنانير والدراهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم وإني سمعت رسول الله على القول: (وذكره): أخرجه أبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٣٥٨٥) - ١٣٤ و ٣١٤ و ٣١٩).

قلت: وإسناده ضعيف، لأجل ليث وهو ابن أبي سليم؛ فإنَّه مدلس ومختلط.

الثالثة: من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حيّة عن شهر بن حوشب عن ابن عمر عن النّبي ﷺ (وذكره): أخرجه أحمد (٢/ ٤٢ و ٨٤).

قلت: وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي جناب وشهر بن حوشب.

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٥٥) من طريق بشير بن زياد الخراساني ثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر: كنا في زمان وما يرى أحدنا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم وبالله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت رسول الله علية ليقول: (وذكره).

ثم قال ابن عدي: «وبشير بن زياد لهذا ليس بالمعروف إلاّ أنَّ يروي عنه المعروفون مالا يتابعه أحدٌ عليه».

قلت: وعلى الجملة؛ فالحديث حسن بطرقه وشواهده، والله أعلى وأعلم.

وقد صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٢/١٥١/٢)، وحسنه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٣٠/٢٩) فقال: «وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر: وذكره»، وابن قيم الجوزية في «الداء والدواء» (ص٧٤)، والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٥٦/٢)، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرح المسند» (٤٨٢٥)، وشيخنا حفظه الله

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله عنه قال ونحن جلوس على بساط: «إنها ستكون فتنة» قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: «تفعلون لهكذا» وذكر لهم رسول لله يوماً «أنها ستكون فتنة» فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله على فقالوا: ما قال: قال: «إنها ستكون فتنة» فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: «ترجعون إلى أمركم الأول»(١).

١- إن التمسك بالكتاب والسنة باطناً وظاهراً باب النصر ومفتاحه،
 وإن الإعراض ولو عن جزء من ذلك قد يكون سبباً مباشراً للذل والهزيمة
 وخور العزيمة.

في «الصحيحة» (١١)، وقال: «وقد تنطع بعض المعاصرين ممن لم يتقن هذا العلم وقواعده؛ فانتقد تصحيحي لهذا الحديث لمجموع طرقه ببيانه لعلل مفرداتها، فكأنه لا يؤمن بقاعدة تقوية الحديث بالطرق. . . ولم يصنع شيئاً سوى بيان ضعف المفردات كما ذكرت مما لا يعجز عنه كل مبتدىء في هذا العلم، ولم يتعرض للجواب عن القاعدة المذكورة ألبته، فوقع لجهله بهذا العلم في مخالفة من ذكرنا من العلماء وغيرهم»

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٣٠٧)، و«الأوسط» (٨٦٧٩) من طريق عبد الله ابن صالح حدثني الليث عن عباس بن عباس العتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أن أبا واقد الليثي وذكره.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٠٣/٧): «وفيه عبد الله بن صالح، وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلت: لم ينفرد به بل تابعه يحيى بن عبد الله بن بكير عند الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (١١٨٤) وهو ثقة؛ فالحديث صحيح، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

عن جبير بن نفير قال: «لما فُتحت قبرص فُرقَ بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعزَّ اللهُ فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على اللهِ إذا هم تركوا أمره بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى»(١).

فإذا انهزم المسلمون وأصابهم الذل ووقعوا في الفتنة فعليهم أن يتهموا أنفسهم ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّى هَاذاً قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

فهذه سنة الله أن لا يسلب قوماً نعمة أنعم بها عليهم إلا إذا أعرضوا وغيروا ما منّ به عليهم من إيمان وهداية وخير، وكذلك لا ينزع عنهم الذل إلا إذا غيروا ما بأنفسهم.

ولهذه السنة الربانية حق واقع ماله من دافع؛ فإن من يعجز عن تغيير نفسه فلن يستطيع أن يُغَيِّرَ أمته.

ولذُلك فإن التغيير يبدأ من النفس، ولا يكون ذُلك إلا بالتربية الربانية الحقة والالتزام الصادق والرجوع الأمين إلى دين الله؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَيَـنَصُرُنَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَ اللهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ﴾ [الحج: ٤٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في اللزهد، (ص١٧٦)، وأبو نعيم في الحلية الأولياء، (٢١٦-٢١٧) بإسناد صحيح.

Y- إن الرجوع إلى الدين الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني الرجوع إلى ما كان عليه رسول الله على وأصحابه؛ لأنه لا يصلح آخر لهذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها ومالم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين، ولذلك نبه رسول الله على المخرج من المحنه، وأنه الرجوع إلى الأمر الأول؛ كما في حديث أبى واقد الليثى.

٣- ولهكذا تبين لنا أننا مأمورون أن نتعامل مع سنن الله في التغيير،
 وإن كنا لا نفتر عن التطلع إلى رحمة الله في كل لحظة.

تلك السنن التي صرح بها القوي العزيز في كتابه الحكيم: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ مَا السّتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠]، وقوله: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]؛ ليشد أنظارنا إلى حقيقتين هامتين، وركيزتين أساسيتين لنصره سبحانه وتعالى:

الأولى: أنه لا بد من وجود مؤمنين مجاهدين، يكونون ستاراً لقدرة الله في الأرض.

والإخرى: لا بد لأولئك المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا إلى ذٰلك سبيلًا.

عندئذ يأتي النصر والتمكين والتثبيت... لا عجزاً من الله سبحانه أن ينصر دينه بغير جهد بشري، ولكن لهكذا جرت سنته سبحانه: ﴿ وَلَوْ بَشَآهُ اللّهُ لَانَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ [محمد: ٤]، ﴿ إِن نَصُرُوا اللّهَ يَصُرّكُمْ وَيُثَبِتُ أَقَدَامَكُن اللّهَ مَصُدُكم وَيُثِبَتْ أَقَدَامَكُن اللّهَ اللهَ يَصُرّكُمْ وَيُثِبَتْ أَقَدَامَكُن اللّهَ اللهَ يَصُرّكُمْ وَيُثِبَتْ

ولهذه السنن التي نحن مأمورون بالتعامل معها، تنص على وجوب إقامة الأمة المسلمة، ثمَّ نتوقع التمكين في الأرضِ بعد جهد وجهاد، وصبر ومصابرة ومراطبة، ولن يستقيم لهذا كله إلا على منهج السلف الصالح؛ لأنه المنقذ من الفتنة، والمخرج من المحنة، والذي سيحقق الله به لهذه الأمة الأمل المنشود في الاستخلاف والتمكين في الأرض؛ لإقامة شريعة الله، وتطبيق حكمه بين العباد، وتحقيق العبودية لرب العالمين.

ولهذا ما يوضحه الباب الأخير.



# الباب الأخير منهج السلف ومستقبل البشرية

قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِمْ وَيَأْبَ اللّهُ إِلّا أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِمْ وَيَأْبَ اللّهُ إِلّا أَن يُطْفِئُوا نُورَمُ وَلُو كَرِهُ الْكَيْفِرُونَ هُوَ اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولُمُ بِأَلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلُو كَرِهُ المُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٢].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ آرَسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيَّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا﴾ [الفتح: ٢٨].

وقال عز شأنه: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُمِثَمُ نُورِهِ وَلَوْ كَوْ آلكَفِرُونَ هُوَ الَّذِيّ آرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩،٨].

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا قعوداً في المسجد -وكان بشير رجلاً يكف حديثه- فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله على الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة قال رسول الله على: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً (١)

 <sup>(</sup>١) وراثياً يتكادمون عليه تكادم الحمير؛ كما في حديث ابن عباس.

فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً (١) فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت (٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودي وراء المسلمون، حتى يختبىء اليهودي وراء الحجر والشجر؛ فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد<sup>(٣)</sup>، فانه من شجر اليهود»<sup>(١)</sup>.

قال العراقى: «هذا حديث صحيح».

وقال الهيثمي في فمجمع الزوائد؛ (١٨٩/٥): فورجاله ثقات؛.

قلت: في حبيب بن سالم كلام؛ فقد قال البخاري «فيه نظر»، ووثقه أبو حاتم وأبو داود وابن حبان وأخرج له مسلم وأصحاب السنن، وقال الحافظ في «التقريب»: «لابأس به»؛ فحديثه لا ينحط عن درجة الحسن .

وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه: أخرجه الطبراني في «الكبير (١١١٣٨).

قال الهيثمي (٥/ ١٩٠): ﴿ورجاله ثقات؛

قلت: بالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قهرياً يسوق الناس بعصاه يملأ الدنيا جوراً وظلماً.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره -أخرجه أبو داود والطيالسي (٤٣٨)، ومن طريقه أحمد (٢٧٣/٤) واللفظ له، والعراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» (ق ١٧/ب)، والبزار (١٥٨٨ -كشف الاستار) من طريق داود بن إبراهيم عن حبيب بن سالم عنه به.

<sup>(</sup>٣) نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، انقذها الله من رجس يهود، وأعادها إلى المسلمين، ونصرهم نصراً عزيزاً.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه البخاري (٢٩٢٦)، ومسلم (٢٩٢٢) واللفظ له.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «لتقاتلن اليهود، فَلَتَقْتُلُنَّهُم حتى يقول الحجر: يا مسلم، لهذا يهودي، فتعال فاقتله»(١).

الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث تؤكد أن المستقبل للإسلام: نقلاً، وفطرة، وعقلاً، وواقعاً، وتجربة، وقدراً.

أما النقل؛ فآيات القرآن الدالة على ظهور الاسلام على الأديان كلها أوردناها في صدر الباب.

#### وأحاديث الرسول ﷺ؛ فمتواترة منها:

ا – حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله روى (٢) لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلع ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين (٣) الأحمر والأبيض (٤).

٢- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يندهب الليل والنهار(٥) حتى تعبد اللآتُ والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن(٢) حين أنزل الله: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِدِ.
 وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبه: ٣٣، والصف: ٩] أن ذٰلك تامّاً. قال:

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه البخاري (٢٩٢٥)، ومسلم (٢٩٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) ضم وجمع.

<sup>(</sup>٣) الذهب والفضة، والمراد: ملك فارس والروم.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه مسلم (٢٨٨٩)، وله شاهد من حديث شداد بن أوس عند أحمد (٢٣٣/٤).

<sup>(</sup>٥) لا ينقطع الزمان.

<sup>(</sup>٦) الظن هنا بمعنى اليقين والاعتقاد الجازم.

"إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة، فَتَوفّى (١) كلَّ من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون على دين آبائهم» (٢).

وكان تميم يقول: وقد عرفت ذلك في أهل بيتي؛ لقد أصاب من أسلم منهم الخَيْرُ والشَّرَفُ والعِرُّ، ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذُلُّ والصّغارُ والنَّجزيةُ.

هٰذه الأحاديث تفسر الآيات الكريمة، فعلى معناه الواسع الشامل ينبغي فهم كلام الله سبحانه وتعالى بأن الإسلام سيسيطر على جميع الكرة الأرضية، ويبلغ جميع الناس في باديتهم وحاضرتهم.

<sup>(</sup>١) تأخذ الأنفس وافية تامة.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه مسلم (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) طين.

<sup>(</sup>٤) بيت شعر.

<sup>(</sup>٥) صحیح -آخرجه أحمد (١٠٣/٤)، والحاكم (٤/ ٤٣٠-٤٣١) وغیرهم قلت: إسناده صحیح علی شرط مسلم .

وله شواهد من حديث المقداد بن الأسود، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم.

ولا يظن ظان أن ذُلك قد تحقق في عهده ﷺ وفي زمن الخلفاء الراشدين وملوك المسلمين الصالحين.

ولكن مما لا شك فيه أن ظهور الدين وانتشاره اتسع في زمانهم وإنما المحديث عن التمام ولا يكون تمام وكمال إلا بالسيطرة على مشارق الأرض ومغاربها كما أخبرنا الصادق المصدوق، وإن ذلك واقع لا محالة، وأت لا ريب فيه، وكأني أنظر إلى خيول المسلمين تدك سنابكها بلاد الفرنجة والعجم كما أخبر بذلك الصادق الصدوق.

عن أبي قبيل؛ قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل: أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق؛ قال: فأخرج منه كتاباً؛ قال: فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله على نكتب؛ إذ سئل رسول الله على: أي المدينتين تفتح أولا: أقسطنطينيه أو رومية؟ فقال رسول الله على: "مدينة هرقل تفتح أولاً» يعني قسطنطنية ".

وقد تحقق فتح القسطنطينية الأول على يد الخليفة العثماني المسلم محمد الفاتح وسيتحقق الفتح الثاني لا محالة بإذن الله كما أخبر بذلك الصادق الأمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (۱/۱۷۲)، والدارمي (۱/۱۲۱)، والحاكم (٤٢٢/٤ و٥٠٨ و٥٠٨) وغيرهم.

قلت: صححه الحاكم ووافقه اللهبي وشيخنا في «الصحيحة» (٤).

"لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق (١) فإذا جاؤوها فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله الا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبها الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرَّج لهم فيدخلوها؛ فيغنموا، فبينما هم يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون (٢).

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «فتح القسطنطينية المبشر به في هذا الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم، ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بالقوانين الوثنية الكافره، وسيعود الفتح الاسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله عليها "

وقال شيخنا حفظه الله: «وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي ﷺ بالفتح وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين.

<sup>(</sup>۱) هم مسلمة الروم؛ كما بينته بالأدلة القاطعة في: «الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة فهم سلف الأمة» (ص٥٤-٥٥)، وفيه دليل على انتشار الاسلام في أوروبة ودخول كثير من أهلها في الإسلام بإذن الله.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه مسلم (٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) قشرح المسندة (١٠٣/١٨).

ولا شك أيضاً أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة»(١)

ولهذا كله لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل لدين الله بإذنه وتوفيقه (٢).

وأما الفطرة؛ فإن البشرية تعاني خواء مريراً في حياتها وفي روحها ويلفح وجهها هجير محرق؛ لأنها ابتعدت عن الظل الوارف الندي؛ فكان حتماً مقضياً أن تجد الشقاق، والقلق، والخور، والحرمان.

ولذلك فإن البشرية تحتاج منهجاً يتنفذها، ويعيد الإنسان ليتناسق مع لهذا لعالم الذي يعيش فيه، ويؤسس مجتمعاً أفراده إخوة في الله روابطهم ربانية؛ تشدهم بعضهم إلى بعض، وتحفظ كيانهم من نذر السوء.

ولِقَدْ مَرَكُ لَمَا رَّسُولَ الله ﷺ أَدَلَةُ وشُواهِد نزداد بِهَا ثَبَاتًا، ونرسخ يقينًا، منها:

أن النبي ﷺ بشر بفتح بعض البلاد وسماها؛ ففتحت كما أخبر به ﷺ كمصر فقال: "إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاحسنوا الى أهلها خيراً؛ فإن لهم فعة ورحماً (أ)، ويشر بقتح اليمن والشام والعراق فقال: "نفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم، عالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون،

وقد فتحت مصر واليمن والشام والعراق كما أخبر الصادق المصدوق على الرغم من تشكيك المنافقين في عصر النبوة، وقياساً عليه سيتحقق ما وعد به رسول الله على من انتشار الاسلام في مشارق الأرض ومغلوبها وسيطرته على الدين كله، ولو كره المشركون وشكك الخراصون.

<sup>(1) «</sup>الصحيحة» (1/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) فإن قالَ بعض الذين في قلوبهم مرض لهذا خيال حالم قلنا: ﴿ وَلِمَّا رَمَّا الْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدُّنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيسَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

 <sup>(</sup>أ) صحیح - آخرجه مسلم (۲۵٤۳) (۲۲۷) من حدیث أبی ذر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>بُ) صحيح - أحرجه البخاري (١٨٧٥) ومسلم (١٣٨٨).

ولن تجد البشرية نفسها أو تبصر الصراط المستقيم إلا إذا رجعت الى منهج ربها الذي يعيدها إلى فطرتها؛ لأنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها: ﴿ فَأَقِدَ وَجَهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ النِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لَا بَدِيلَ لِخَلِّقِ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل

والفطرة ثابتة والدين الذي ارتضاه الله لخلقه ثابت، وبهذا ترتبط فطرة الله بمنهج الله في حقيقته واتجاهه؛ لتسعد البشرية وتجد الخير، والبرَّ، والأمن، والسعاده، والطمأنينة، فمن وفّى وُفِّى له، ومن لا فلا.

وأما العقل والواقع والتجربة؛ فإن المدنية المادية الوثنية أصبحت عاجزة عن الحركة أمام النكبات التي أحدثتها، وأمام الفقر الروحي المدقع الذي أوجدته، حتى إن البشرية كلها جماعات وأفراداً، شعوباً وحكاماً، باتوا يفكرون في نذر السوء المحدقة بهم؛ فلقد شعروا بالجريمة التي حاكت خيوطها المدنية الوثنية، فأصبحوا يعانون من صراعات متعددة، وإحباطات متنوعة، وأخذت الهتافات الكثيرة المنبعثة من القلوب الحائرة، المرتفعة من الحناجر المرهقة التي أضناها السرى في بيداء جاهلية بني الأصفر، فراحوا ينشدون السبيل والسلسبيل عساهم يجدون مخرجاً أو يقعون على واحه خصبة وارفة الظلال ندية النسيم، رقراقة النبع.

لقد تحدث كثير من مفكري الغرب عن بواد انهيار مدنيتهم، وأكن كل واحد منهم يرصد الأمر من زاوية نظره، ويحيك في خياله أشكالاً وملامح لطبيعة لهذا المخلص الذي ينقب عنه ويصبو إليه... وَيُقِرُّ أَمثلهم طريقة أن

الإسلام آت لا مفر منه ومنتشر لا شك فيه؛ كما قال جورج برناردشو: «لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدى أوروبة غداً، وهو قد بدأ مقبولاً اليوم.

وأما أنا فأرى أن يدعى محمد منقذ الإنسانية، وإن رجلاً مثله إذا تولى زعامة العالم الحديث نجح في حل مشاكله، وأصّل في العالم السلام والسعادة».

و هٰكذا تتوالى شهادة قادة الفكر الغربي وساسته على أن المستقبل للإسلام وحده . . . ومع ذٰلك فهم لا يتجهون إلى الإسلام بل يحاربونه ؛ ليطفئوا نور الله على الرغم من أنهم يعلمون أنه الحق : ﴿ الّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَكُم كُمّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآهَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَكُم كُمّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآهَهُمُ اللّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ٢٠].

ولهذا لحكمة ربانية بالغة في ظهور صدق كلام الله ورسوله: أن تمام لهذا الدين وسيطرته سيكون رغم أنوف الكفره الفجرة، وتأمل قوله: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفْرِهُ الْكَفْرُونَ ﴾. وتدبر قوله: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾.

وأما قدراً؛ فإن الأرض ملئت ظلماً وجوراً ولذلك فإنها ستملأ عدلاً ونوراً؛ كما قدّر الله سبحانه وتعالى وأخبر بذلك رسوله ﷺ في أحاديث المهدي المتواترة: «يملؤها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»(١).

<sup>(</sup>۱) وقد صرح بتواترها جمع من أهل العلم؛ كالإمام ابن القيم في «المنار المنيف» (ص١٣٩)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٤٩٣)، والسيوطي في «العرف الوردي» (٦/ ٥٧- ٨٠- حاوى)، والسخاوي في «فتح المغيث» (٣/ ٤٣)، والسفاريني في «لوامع الانوار البهية» (٦/ ٧٠)، والكتاني في «نظم المتناثر» (ص٤٧)، والبرزنجي في «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص٨٧)، والشوكاني في «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح»، والشنقيطي في «الجواب المقنع المحرر» (ص٣٠) وغيرهم كثير.

قد تبين: أن المستقبل لهذا الدين، ولكن ما هي معالم المنهج الذي سيأخذ بيد المسلمين إلى مستقبلهم الزاهر، وتقدمهم الباهر، وانتصارهم القاهر لأعداء الله بإذن الله:

أ- إنه منهج على أثر صحابة رسول الله ﷺ يدل على ذلك أمور.

الأول: أن مستقبل الإسلام يتحقق بإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ كما هو صريح في حديث حذيفة.

الثاني: أن الذي حقق مجد الإسلام هو الخلافة الراشدة التي جاءت بعد النبوة وكانت على منهج النبوة.

الثالث: أن رسول الله ﷺ أخبر بخلافة راشدة بعد النبوة وبخلافة راشده على منهاج النبوة؛ فتبين: أن مستقبل الإسلام كماضي الإسلام انتصار وازهار وانتشار.

الرابع: إن الذي حقق الخلافة الراشدة بعد النبوة هم أصحاب رسول الله على منهاج النبوة هم من على منهاج النبوة هم من كانوا على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم.

الخامس: أن قتال اليهود في آخر الزمان لن يكون مع الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كيف صح الخطاب لهم بقوله ﷺ كما في حديث أبي هريرة وابن عمر: «لتقاتلن اليهود»؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله تقاتلكم اليهود» جواز مخاطبته الشخص والمراد من هو منه بسبيل؛ لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل، ولكن لما كانوا مشتركين في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك»(١).

فتبين أن من يأتي ليحقق مستقبل الاسلام هم من كانوا على منهج الصحابة رضي الله عنهم.

ب- أنه منهج إصلاحي تربوي يدل على ذلك أمور:

الأول: أن منهج الصحابة الذين حققوا الخلافة الراشدة بعد النبوة تربوي إصلاحي إذا فمنهج الذين يحققون الخلافه الراشده على منهاج النبوه إصلاحي تربوي.

الثاني: أن خطاب الحجر أو الشجر للجيل الذي يحقق الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يدل على أن منهجهم إصلاحي تربوي: يا مسلم يا عبدالله ولن تتحقق عبودية الله في النفس البشرية إلا بإصلاح وتربية.

الثالث: أن استخلاف المؤمنين والتمكين للدين في الأرض ثمرة للإصلاح والتربية كما جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) افتح الباري، (٦/٦١٠).

والاستخلاف وعد الله للعصبة المؤمنة في كل عصر فهي سنة من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تحويلاً: ﴿كَمَا السَّتَخَلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ﴾.

#### وبداية الاستخلاف وآية فهمه: ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِئِكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾.

أما أن التمكين بداية الاستخلاف، فإن التمكين للدين في تصريف شؤون الحياة وتدبيرها والهيمنة عليها لا يتم إلا بتمكينه في القلوب، فإذا تمكن الدين في قلوب دعاته، وتغلغل في دقائق تصرفاتهم فاعلم عندئذ أن وعد الله قريب.

وأما أن التمكين آية فهم الاستخلاف، فإن الاستخلاف يكون لعمارة الأرض على منهج الله، والانتفاع بكل ما أودعه الله فيها من التوجه بكل ذلك إلى الله، فالمؤمنون عندما يتمكن الدين من نفوسهم قبل أرضهم أمروا بالإصلاح والعدل، واستعلوا على شهوات الأرض، وساروا بالبشرية خطوات ليحققوا منهج الله الذي أراد الله، ولذلك فهم ينشرون الأمن ويجتثون البغي والجور، فيكون مجتمعهم واحة أمن وأمان وسكينة وطمأنينة. . . وهنا يبرز أثر العبودية لله من قبل الاستخلاف والتمكين وبعده في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلاً

بشرح مرويات منهج السلف \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٣

للاستخلاف والتمكين والأمن: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾، فهل تحقيق العبودية يكون بعد الاستخلاف والتمكين؟.

والجواب بلا خلاف: أن تحقيق العبودية سبب الاستخلاف والتمكين.

إن للاستخلاف والتمكين تكاليف في ذات النفس وفي واقع الحياة:

للاستخلاف والتمكين تكاليفه في عدم الزهو به والبطر، وفي عدم التراخي بعده، والتهاون في أَمر الله.

إن كثيراً من النفوس قد تثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل هو الذي يثبت على التمكين والنعماء... أليس الابتلاء يكون بالضرّاء والسرّاء؟

إِنَّ ثبات القلوب على الحق بعد التمكين منزلة فوق الاستخلاف والتَّمكين... فهي الحقيقة التي نطق والتَّمكين... فهي التي تحميه وتحرسه... ولهذه هي الحقيقة التي نطق بها القرآن: ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَى اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَاهُمْ فِي الْمُورِ وَلَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَلِلَهِ الْمُعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَلِلَهِ عَنِقِهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الحج: ١٠٤ - ١٤].

إنه ثبات على المنهج بعد الاستخلاف والتمكين كما ثبتوا عليه من قبل وهم يلاقون أشد أنواع الابتلاء على يد الكافرين(١).

<sup>(</sup>١) وانظر لزاماً كتابي: «الثبات على الاسلام» (ص٤٤ - ٤٦) نشر دار المنار - الرياض.

وبه يتبين أن العبودية سبب الاستخلاف والتمكين؛ فقد وصفهم الله بالإيمان والعمل الصالح قبل الاستخلاف والتمكين، وهي غاية الاستخلاف والتمكين التي وصفهم الله بها، فقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَدِي لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ ٱلّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَمُمُ الصَّالِحَدِي لِيَسْتَخْلِفَ الّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَمُمُ الصَّالِحَدِي لِيَسْتَخْلِفَ اللّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَمُمُ السَّعَظِفَ اللّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمُ وَيَنهُمُ اللّذِيكَ مِن اللّذِيكَ مِن اللّذِيكَ فِي اللّذِيكَ اللّذِيكَ اللّذِيكَ فِي اللّذِيكَ فِي اللّذِيكَ فِي اللّذِيكَ فَي اللّذِيكَ اللّذِيلِيكَ اللّذِيكَ اللّذِيلَاكَ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلِيكَ اللّذِيلِيكَ اللّذِيلُولُ اللّذِيلِيكَ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلِيكَ اللّذِيلِيكَ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلِيكَ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ اللّذِيلُولُ ال

وأظهر الله نبيه، ومكن لدينه، فكانوا آمنين... لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾.

ثم غيروا؛ فغير الله ما بهم: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الْفَاسِيقُونَ ﴾ .

إن العبودية حقيقة ضخمة لا بد أن يحققها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله، ولا بد أن يبحث عن مصداقها في الحياة الإسلامية، وهو يدرك شروطها، قبل أن يتشكك أو يرتاب أو يستبطىء وقوعها.

إنه ما من مرة سارت لهذه الأمة على منهج الله ليكون الدين كله لله إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن: ﴿ وَلَيَــْنَصُرَبَ كَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَاللَّمِن عَزِيزُ ﴾ [الحج: ٤٠].

وإذا كانت العبودية لله سبب استخلاف وتمكين جيل القدوة الأول محمد على والذين معه؛ فهي كذلك سبب استخلاف وتمكين الطائفة المنصورة الذين هم على ما كان عليه محمد على والذين معه، فلن يصلح آخر لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

لقد ظهر يقيناً ورأينا عياناً: أن المنهج المؤهل لإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وتحقيق مستقبل الإسلام المنشود، وقطع دابر يهود، واستئصال شأفة كل عدو لدود هو منهج السلف الصالح.

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

# الخاتمة رزقنا الله الحسني وزيادة

لقد اتضحت بهذه الآيات الربانية والبينات السلفية معالم المنهج السلفي وأنه أولى بالأخذ به؛ لأنه سبيل المؤمنين الذين ورثوا هذا الدين عن سيد المرسلين غضاً طرياً، وبلغوه صافياً نقياً، وأن الأمة عندما تأخذ به بحق ويقين تستيقظ من غفلتها، وتنهض من كبوتها، وتُقال من عثرتها؛ كأنما نشطت من عقال.

ألا إن وعد الله قائم، ألا وإن شرط الله معروف؛ فمن شاء الوعد الكريم؛ فليقم الشرط، فمن وفّى وفّي له، ومن لا فلا، ومن أولى بعهده من الله. . . ولكنكم تستعجلون.





فهرس الأيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار فهرس الموضوعات والفوائد العلمية



تحميل كتب و رسائل علمية قناة عامة



معلومات

t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah

رابط الدعوة

الإشعارات

معطّلة

## فهرس الآيات القرآنية

|         |          | سورة الفاتحة                                                                                 |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩      | ٧،٦      | ﴿ آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾                                                        |
|         |          | سورة البقرة                                                                                  |
| 119     | ٣        | ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾                                                         |
| ١٣٦     | ۲۱       | ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾                                               |
| ٣٥      | 127, 127 | ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْرَهِ عَمَ ﴾ |
| ٤٧      | 184      | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾                                                  |
| 177     | 101      | ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ                                                 |
| ٥٤      | 710      | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ ٢٠                                  |
|         |          | سورة آل عمران                                                                                |
| 15      | ٧        | ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرَٰلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنبَ ﴾                                                 |
| ٤٩      | ٧١       | ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ﴾                                                     |
| 18.     | ٧٩       | ﴿ كُونُواْ دَيِّكَنِيتِينَ ﴾                                                                 |
| 171     | ٧٩       | ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَنبَ وَالْعُكُمَ ﴾                          |
| ٥١ و ٩٥ | 1.1      | ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾                       |
| ۸۶ و ۹۵ | ۱۰۳      | ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾                             |
| ٤٤      | ۱۰۳      | ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم ﴾                               |
| ۲۵ و ۶۵ | 1.0      | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾                                                  |
| ۸۳      | 11.      | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                              |
| ١٣٨     | 178      | ﴿ وَيُرْكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبُ وَالْحِكْمَةَ ﴾                                    |
|         |          |                                                                                              |

| فهرس الآيات القرآنية |       | 177                                                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 184                  | 170   | ﴿ أَوَلَمَّا آَصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا ﴾        |
|                      |       | سورة النساء                                                              |
| 171                  | 09    | ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾                             |
| ٦.                   | ٥٢    | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾                  |
| ۷۱ و ۹۶              | 79    | ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ ﴾      |
| ٣٦                   | ۸۲    | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ ﴾                               |
| ٤٥ و ٥٥              | ۸۳    | ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ ﴾          |
| ۱۹ و ۵۳              | 1 • 1 | ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾          |
| 70                   | 110   | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ ﴾                 |
|                      |       | سورة المائدة                                                             |
| 149                  | ٤٤    | ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾                  |
| ۱۲۲و۲۲۲              | ٥٤    | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَذَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ٢٠ |
| ۱۲۹و۱۶۹              | 77    | ﴿ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾               |
| ۲۲و۸۶                | 1.0   | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ             |
|                      |       | سورة الأنعام                                                             |
| 109                  | ۲.    | ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَمْ فِوْنَمُ ﴾                      |
| ٨٥                   | ٥٢    | ﴿ يُوِيدُونَ وَجَهَا أَمْ                                                |
| ۳۷ ۸                 | ٩،٨٨  | ﴾ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاآهُ ﴾                      |
| ٦٦                   | 97    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّهُومَ ﴾                              |

| 177     |       | فهرس الآيات القرآنية                                                            |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰و۸۱و  | 100   | ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴾                           |
| ۲۸و۹۹   |       |                                                                                 |
| ۸۳ و ۹۱ | 109   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُوا شِيَعًا ﴾                     |
|         |       | سورة الأعراف                                                                    |
| 24      | ٣     | ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُرُ ﴾                          |
|         |       | سورة الأنفال                                                                    |
| 171     | ٤-١   | ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾                          |
| ٥٧      | ١٣    | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾   |
| 119     | ٤٦    | ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴿                         |
| 188     | ٥٣    | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَدُ ﴾                        |
| 17.     | 7.    | ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ |
| ١٤٨     | 77    | ﴿ وَإِن يُرِيدُوَا أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ أَللَّهُ ﴾                   |
|         |       | سورة التوبة                                                                     |
|         |       | ﴿ اَتَّخَاذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن                    |
| 187     | ٣١    | دُوبِ ٱللَّهِ ﴾                                                                 |
| 101     | ٣٣,٣٢ | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِ مِهْ مَ                   |
| 104     | ٣٣    | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾                |
| ١٠٤     | ٤٠    | ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾                                  |
| ۹و۲۳و۱۸ | ١     | ﴿ وَالسَّنبِقُوكَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾             |
| ٤٦      | 119   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾                           |

|                                                                            | فهرس الم | لأيات القرآنية |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| سورة يونس                                                                  |          |                |
| ﴿ فَلَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَيُّ ﴾                                   | ٣٢       | ٥٦             |
| ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّاً أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾                      | 98       | 77             |
| سورة هود                                                                   |          |                |
| ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ ﴾                                        | ۸۸       | 177            |
| ﴿ مَلَوْلًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾                                        | 111-117  | ١٢٧            |
| سورة يوسف                                                                  |          |                |
| ﴿ ۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوَءِ ﴾ | ٥٣       | ٧              |
| ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾                         | ١٠٨      | ۳۱ و ۷۹        |
| سورة الرعد                                                                 |          |                |
| ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا ﴾             | 11       | 184            |
| سورة النحل                                                                 |          |                |
| ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبِلِّكَ إِلَّا رِجَالًا نُوۡحِىٓ إِلَيۡهِمَّ ﴾  | ٤٣       | ۲۱             |
| ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾                           | ۲۱       | 170            |
| ﴿ مَنْ عَمِيلَ صَالِمُا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾          | 9V       | **             |
| سورة مريم                                                                  |          |                |
| ﴿ يَنَأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ ﴾                        | ٤٣       | ٥٩             |
| ﴿ وَإِن مِّنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾                                      | ٧١       | ٥٥             |
| ﴿ثُمَّ نُنَيِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ﴾               | ٧٢       | ٥٥ و ٥٥        |
|                                                                            |          |                |

| لايات الفرانية                                                             |       | 1 4 5     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| سورة الحج                                                                  |       |           |
| بَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيثُ عَزِيزٌ ﴾ ٤٠    | ٤٠    | ١٦٣ و١٤٧  |
| . ,                                                                        | 1     | و١٦٤      |
| عَتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَنَكُمْ ﴾ ٧٨                               | ٧٨    | 01        |
| مَنْهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ ﴾ ٧٨           | ٧٨    | ٤٨        |
| سورة المؤمنون                                                              |       |           |
| نَّ هَلَاهِ أُمَّنَكُمُ أُمَّةً وَلِهِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ ﴾ ٣،٥٢        | ۲۵٬۳۵ | ٨٤        |
| سورة النور                                                                 |       |           |
| ، بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ ٧،٣٦                                | 77,77 | ۸٥        |
| هَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلْطِحَنتِ﴾ ٥٥ | ٥٥    | ١٦١و١٦١   |
| سورة الفرقان                                                               |       |           |
| اِلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَكِجِنَا ﴾ ٧٤            | ٧٤    | 70        |
| جَعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾                                         | ٧٤    | 40        |
| سورة القصص                                                                 |       |           |
| أَبْتَغِ فِيمَا مَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةً ﴾ ٧٧                 | VV    | 144       |
| سورة الروم                                                                 |       |           |
| قِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ ٣٠                                      | ٣.    | ۱۳۱ و ۱۵۸ |
| لاتكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ٢٠٣١                                     | 77,77 | £٨و ٩١    |
| سورة لقمان                                                                 |       |           |
| تَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَناكَ إِلَيُّ ﴾                                       | 10    | ٤٤        |
|                                                                            |       |           |

| لآيات القرآنية | فهرس          | TV1                                                                                        |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶و٥و٣و<br>۵۲   | 7             | سورة السجده ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَثْرِينًا ﴾                       |
|                |               | سورة الأحزاب                                                                               |
| 107            | 77            | ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ ﴾                                             |
| 100            | ٧٢            | ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ                              |
| ٣٤             | ٣٢            | سورة فاطر<br>﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾       |
| ٤٤             | ۲۱            | سورة يس<br>﴿ ٱتَّـبِعُواْمَن لَا يَسَّتَلُكُرُ أَجَرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ﴾                 |
|                |               | سورة الصافات                                                                               |
| ٦٥             | 7-•1          | ﴿ إِنَّا رَبَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْكِبِ ﴾                             |
| ١٠٤            | 311-711       | ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَّا عَلَىٰ مُومَىٰ وَهِكُرُونَ وَيَجَيْنَاهُمَا﴾                         |
| 1.4            | 1 7 7 - 1 7 1 | ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                              |
| ١٠٣            | ٥١            | سورة غافر ﴿ إِنَّا لَنَنَهُمُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ |
| ١٧             | ٣٣            | سورة فصلت ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾<br>سورة الشورى         |
| ٤٥             | ١٣            | سوره السورى<br>﴿ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾                                          |

| 144     |       | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة الزخرف                                                                                                                      |
| ٤٧      | ٨٦    | ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                                                              |
|         |       | سورة الأحقاف                                                                                                                     |
| ٤٥      | ٣١    | ﴿ يَنَقُومَنَاۤ أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ﴾                                                                    |
|         |       | سورة محمد                                                                                                                        |
| ١١٩و١١٩ | ٤     | ﴿ وَلَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَأَسْصَرَ مِنْهُمْ ﴾                                                                                   |
| ٤٤      | ٥،٤   | ﴿ فَإِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ﴾                                                       |
| ٤٤      | 17,17 | ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْنَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ ﴾                                                       |
|         |       | سورة الفتح                                                                                                                       |
| 101     | ۲۸    | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾                                                               |
| ١٨      | 44    | ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَلَهُ ﴾                                                                               |
|         |       | سورة الحجرات                                                                                                                     |
| ०९      | ٧     | ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ ﴾                                                                  |
|         |       | سورة النجم                                                                                                                       |
| ۱۳۱     | ۳، ٥  | ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾                                                                                                |
|         |       | سورة المجادلة                                                                                                                    |
| 7"7     | 11    | ﴿ يَرْفِعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ﴾                                                                                |
| ١٠٧     | 77,17 | ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبُكَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ ﴾                                                                                |
|         |       | سورة الحشر ﴿ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن                   |
| ۱۸      | ٨     | ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ ﴾<br>﴿ نَانَ سَرِيمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
| ١.      | ١.    | ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾                                                                                           |

|                                                                           | • • •      | • ,    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| سورة الصف                                                                 |            |        |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَّعَلُونَ ﴾ | ۲،۳        | ۱۳۸    |
| ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ فُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾                | ٩،٨        | 101    |
| ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلْمُدِّئ وَدِينِ ٱلْحَيِّ ﴾         | ٩          | 104    |
| سورة الجمعة                                                               |            |        |
| ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِىٰ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾             | ۲          | ٥٢و٨٥و |
|                                                                           |            | ١٢٧    |
| سورة الملك                                                                |            |        |
| سوره الملك<br>﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُورَ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾               | ۲          | 140    |
| ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾                  | ٥          | ٦٦     |
| سورة القلم                                                                |            |        |
| ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                      | ٤          | ١٢٨    |
| سورة الجن                                                                 |            |        |
| سوره الجن<br>﴿ وَأَنَّدُمُ لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ﴾          | 19         | 77     |
| سورة البلد                                                                |            |        |
| ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾       | ۱۸،۱۷      | 187    |
| سورة الشمس                                                                |            |        |
| ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلِهَا ﴾                                             | \• - V     | ۱۳۷    |
| سورة العصر                                                                |            |        |
| ﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ﴾                            | <b>r-1</b> | 121    |
| سورة الناس                                                                |            |        |
| ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾                         | ٣-١        | ١٢٨    |
|                                                                           |            |        |

# فهرس الأحاديث النبوية

## حرف الألف

| 'حسنتم أو أصبتم                             | أبو موسى الأشعري   | ٥٢  |
|---------------------------------------------|--------------------|-----|
| احسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم           | عمر بن الخطاب      | ١٤  |
| إذا تبايعتم بالعينه                         | عبد الله بن عمر    | 184 |
| إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم              | قره بن إياس المزني | ٩٨  |
| افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة     | أبو أمامه          | 94  |
| افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة          | أبو هريرة          | 91  |
| افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة          | عوف بن مالك        | 97  |
| الحقي بسلفنا الصالح                         | عثمان بن مظعون     | ۱۸  |
| اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها |                    | 179 |
| إن الإسلام بدأ غريباً                       | عبد الله بن عمر    | ١٢٤ |
| إن الله زوى لي الأرض                        | ثوبان              | 107 |
| إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً              | عبد الله بن عمرو   | ۲۱  |
| إن الله لا ينزع العلم إنتزاعاً              |                    | 144 |
| إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم          |                    | 75  |
| إن الله يبعث لهذه الأمة                     | أبو هريرة          | 171 |
| إن أهل الكتابين افترقوا                     | معاوية             | 91  |
| إن من أشراط الساعة                          | أبو أمية الجمحي    | ٤١  |
| إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك             | عتبه بن غزوان      | ۱۰۸ |
| إن من ورائكم أيام الصبر                     | أبو ثعلبة الخشني   | ۱•٧ |
|                                             |                    |     |

| الأحاديث النبوية | فهرس              | ١٨٠                                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 11               | أبو هريرة         | أنا والذين معي ثم الذين على الأثر     |
| 144              | أنس بن مالك       | أنتم الذين قلتم كذا وكذا              |
| 107              | با القراط         | إنكم ستفتحون مصراً، وهمي أرض يسمى فيه |
| 79               |                   | إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه        |
| ۱۲۸              | أبو هريرة         | إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق         |
| 121              | أبو واقد الليثي   | إنها ستكون فتنه                       |
| ٥٥               | جابر وأم مبشر     | إني لأرجو أن لا يدخل الناس أحد        |
| ٥١٥              | أبو بلال بن سعد   | إني وأقراني                           |
|                  | •                 | حرف الباء                             |
| 170              | عبد الله بن مسعود | بدأ الإسلام غريباً                    |
| 371              | أبو هريرة         | بدأ الإسلام غريباً                    |
| **               |                   | بدأ الإسلام غريباً                    |
| 11               | أبو هريرة         | بعثت في خير قرون بني آدم              |
| ۸۸ و ۲۲          | أبو ثعلبة الخشني  | بل أتتمروا بالمعروف                   |
|                  | •                 | حرف التا                              |
| 187              | أبو واقد الليثي   | ترجعون إلى أمركم الأول                |
| 140              |                   | تركت فيكم أمرين                       |
| 104              |                   | تفتح اليمن فياتي قوم يبسون            |
| 101              | حذيفة             | تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون  |
|                  | اء                | حرف الح                               |
| 89               |                   | حديث الحارث الأشعري                   |
| ٧٨               |                   | حديث الخوارج                          |

|     |                   | حرف الخاء                            |
|-----|-------------------|--------------------------------------|
| 1,1 | أبو هريرة         | خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم        |
| ١٦  |                   | خير القرون قرني                      |
| 11  |                   | خير الناس قرني ثم الذين يلونهم       |
| ٩   | عبد الله بن مسعود | خير الناس قوني                       |
| 17  | أبو هريرة         | خير الناس قرني                       |
| 17  | النعمان بن بشير   | خير الناس قرني                       |
| ٦.  | عمران بن حصين     | خير الناس قرني                       |
| ١.  | عمران بن حصين     | خير لهذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم |
| ٩   | عمران بن حصين     | خيركم قرني                           |
|     |                   | حرف السين                            |
| ۸۳  | سعد بن أبي وقاص   | سألت ربي ثلاثاً                      |
|     |                   | حرف الصاد                            |
| 00  | عمر بن الخطاب     | صدقة تصدق الله بها عليكم             |
|     |                   | حرف الطاء                            |
| 170 | عبد الله بن عمرو  | طوبى للغرباء                         |
|     |                   | حرف العين                            |
| 181 |                   | العلماء ورثة الأنبياء                |
| ٦٦  | العرباض بن سارية  | عليكم بالسمع والطاعة                 |
|     |                   | حرف الفاء                            |
| ١٨  |                   | فإنه نعم السلف أنا لك                |

| 1/1                                      | - 0 %             | <b>5</b> – . |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| حرف القاف                                |                   |              |
| القرن الذي أنا فيه                       | عائشة             | ١٢           |
| حرف الكاف                                |                   |              |
| كل مولود يولد على الفطره                 |                   | ١٣٦          |
| لتركبن سنن من قبلكم شبراً بشبر           |                   | **           |
| حرف اللام                                |                   |              |
| لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم                 | عبد الله بن عمر   | 104          |
| لقد تركتكم على بيضاء نقية                | العرباض بن سارية  | <b>v</b> 9   |
| لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها |                   | ٧٣           |
| ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل   | عبد الله بن عمرو  | ٤٧-٥٧و٩٣     |
| ليبلغن لهذا الأمر ما بلغ الليل والنهار   | تميم الداري       | 108          |
| حرف الميم                                |                   |              |
| ما أنا عليه اليوم وأصحابي                | عبد الله بن عمرو  | ۰۰           |
| ما زلتم هنا                              | أبو موسى الأشعري  | 3.5          |
| ما من نبي يعثه الله قبلي                 | عبد الله بن مسعود | ٧٢           |
| مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر           |                   | ٧٨           |
| مدينة هرقل تفتح أولأ                     | عبد الله بن عمرو  | 100          |
| من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً            | أبو الدرداء       | ٣٣           |
| حرف النون                                |                   |              |
| النجوم أمنة للسماء                       | أبو موسى الأشعري  | ٦٥           |
|                                          |                   |              |

|           |                   | حرف الهاء                                     |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|
| ٨٢        | عبد الله بن مسعود | هٰذا سبيل الله                                |
| ۱۰۵ و ۱۰۵ | سعد بن أبي وقاص   | هل تنصرون إلا بضعفائكم                        |
|           |                   | حرف لا                                        |
| ٩٧        | ثوبان             | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق         |
| 9∨        | جابر              | لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون                 |
| ٩٧        | عمران بن حصين     | لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق        |
| 77,70     | أبو سعيد الخدري   | لا تسبوا أصحابي                               |
| 47        |                   | لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله |
| 107       | أبو هريرة         | لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود      |
| 97        | معاوية            | لا يزال من أمتي قائمة بأمر الله               |
| 97        | المغيرة بن شعبة   | لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق           |
| 188       | أبو هريرة         | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن              |
| 101       | عائشة             | لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات          |
| ٣٢        |                   | حرف الياء                                     |
| 111       | أبو أمامة         | يا أيها الناس خذوا العلم قبل أن يقبض          |
| ٣٢        | إبراهيم العذري    | يحمل لهذا العلم من كل خلف عدوله               |
|           | أبو سعيد الخدري   | يقبض الله العلماء قبضاً                       |

## فهرس الآثار

|       | إبراهيم النخعي                                     |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٩     | وكانوا يضربوننا على العهد والشهادات                |
|       | إسحاق بن راهويه                                    |
| 1 • ٤ | لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس |
|       | أنس بن مالك                                        |
| 124   | جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي                      |
|       | الأوزاعي                                           |
| ۲.    | اصبر نفسك على السنة                                |
|       | جابر                                               |
| ٧٨    | والقرآن ينزل على رسول الله ﷺ وهو يعرف تأويله       |
|       | جبير بن نفير                                       |
| 1 8 7 | لما فتحت قبرص فرق بين أهلها                        |
|       | الدارقطني                                          |
| 77    | ما شيء أبغض إلي من علم الكلام                      |
|       | الزهري                                             |
| ۲.    | أدركت ناساً من سلف العلماء يتمشطون بها             |
|       | سعید بن راشد                                       |
| 19    | كان السلف يستحبون الفحولة                          |
|       | سعید بن جبیر                                       |
| 129   | هو الفقيه العليم الحكيم                            |

| ـــــ فهرس الآثار | 7.7.1                                     |
|-------------------|-------------------------------------------|
|                   | سيبويه                                    |
| 179               | زادوا ألفا ونوناً في الرباني              |
|                   | عبد الله بن عباس                          |
| 149               | العالم الرباني هو العالم                  |
|                   | عبد الله بن عمرو                          |
| 100               | بينما نحن حول رسول الله                   |
|                   | عبد الله بن لحي                           |
| 91                | حججنا مع معاويه بن أبي سفيان              |
|                   | عبد الله بن المبارك                       |
| ٤١                | الأصاغر أهل البدع والأهواء                |
| ۲.                | دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف |
| ١•٨               | هم عندي أصحاب الحديث                      |
|                   | عبد الله بن مسعود                         |
| ٦٣                | إن الله نظر إلى قلوب العباد               |
| 1 • 1             | صلوا في بيوتكم                            |
| ١٣٨               | كنا نتعلم العشر آيات لا نتجاوزها          |
| 1 • 1             | يا عمرو بن ميمون له جمهور الجماعة         |
|                   | علي بن أبي طالب                           |
| 7.5               | لا، إلا كتاب الله أو فهم الخطبه رجل مسلم  |
|                   | علي المديني                               |
| ١•٨               | هم أصحاب الحديث                           |

| \XV   | فهرس الآثارفهرس الآثار                        |
|-------|-----------------------------------------------|
|       | عمر بن الخطاب                                 |
| 00    | عجبت فسألت رسول الله عن ذٰلك                  |
|       | عمر بن عبد العزيز                             |
| 1 • 7 | إذا رأيتم قوماً يتناجون في دينهم              |
|       | عمرو بن میمون                                 |
| 1 • 1 | قدم علینا معاذ بن جبل علی عهد رستول الله      |
|       | المبرّد                                       |
| ١٤٠   | الرباني الذي يرب العلم                        |
|       | معاوية                                        |
| 97    | والله يا معشر العرب                           |
|       | النعمان بن بشير                               |
| 101   | كنا قعوداً في المسجد                          |
|       | الواحدي                                       |
| 18.   | فالرباني منسوب إلى الرب                       |
|       | یحیی بن یعمر                                  |
| VY    | لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله             |
|       | يعلى بن أميه                                  |
| ٥٥    | قلت لعمر: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاه |
|       | أبو جحيفه                                     |
| ٦٤    | قلت لعلي هل عندكم كتاب                        |
|       |                                               |

| فهرس الآثار | ١٨٨                                  |
|-------------|--------------------------------------|
|             | أبو الدرداء                          |
| 1 2 V       | دعك يا جبير ما أهون الخلق على الله   |
|             | أبو قبيل                             |
| 100         | كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص    |
|             | أبو عبد الرحمٰن السلمي               |
| ١٣٨         | إنا أخذنا لهذا القرآن عن قوم أخبرونا |
|             | أبو عمرو الزاهد                      |
| 1 & 1       | سألت ثعلباً عن لهذا الحرف            |
|             | أبو موسى الأشعري                     |
| 35,05       | صلينا المغرب مع رسول الله ﷺ          |
|             | عائشة                                |
| ١٢٨         | كان خلقه القرآن                      |

## فهرس الموضوعات والفوائد العلمية

| فاتحة القول؛ وفيها من بيان سبب تأليف الكتاب ٧-٧                  |
|------------------------------------------------------------------|
| الباب الأول: من هم السلف الصالح؟٩                                |
| وتحته حديث القرون، وتخريجه، وبيان تواتره٩-١٧-                    |
| حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه١٠                            |
| حديث أبي هريرة، وتخريجه من أربع طرق، وبيان صحته ١١-٢١            |
| حديث عائشة رضي الله عنها                                         |
| حدیث النعمان بن بشیر، وتخریجه، وبیان حسنه ۱۳–۱۳                  |
| تنبيه على ترجيح رواية القرن الرابع المفضل، وتخريجها              |
| تخريجاً عليماً لا تجده في كتاب، وذكر من صححها من أهل العلم ١٣-١٤ |
| حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتخريجه من ستة طرق،             |
| وبيان صحته                                                       |
| تنبیهان مهمان                                                    |
| حديث بريدة بن الحصيب                                             |

| فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                      | 19•        |
|------------------------------------------------------|------------|
| سعد بن تميم                                          | حديث       |
| جعدة بن هبيرة                                        | حديث       |
| سمرة بن جندب، وبيان ضعفه                             | حديث       |
| أبي برزة، وبيان صحته من طريقين                       | حديث       |
| جميلة بنت أبي لهب، وبيان ضعفه                        | حديث       |
| أنس بن مالك، وبيان ضعفه الشديد                       | حديث       |
| جابر بن عبد الله، وبيان ضعفه                         | حديث       |
| عدّ حديث القرون متواتراً من أهل العلم                | ذكر من     |
| م لشيخنا الألباني على عدم ثبوت لفظ«خير القرون قرني»، | تنبیه مه   |
| سل له على الرغم من وجوده في كثير من كتب أهل العلم ١٦ | وأنه لا أم |
| كلمة السلف لغة                                       | مدلول      |
| كلمة السلف اصطلاحاً                                  | مدلول      |
| حديث «الحقي بسلفنا الصالح»، وبيان ضعفه               | تخريج      |
| ناريخي نفيس لاستعمال كلمة السلف                      | بحث :      |
| لها الاصطلاحي                                        | على مدلو   |
| كلمة السلف زماناً                                    | مدلول      |

| 191 -            | فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شيخ              | بيان أن السلفية نسبة شرعية الى مذهب السلف، وفيه نقل عزيز عن                                                                    |
| ۲۱               | الإسلام ابن تيمية رحمه الله                                                                                                    |
|                  | رد على الدكتور محمد سعيد البوطي، ودحض افترائه على السُلفية<br>بعض أباطيله في كتابه «السلفية مرحلة زمانية مباركة لا مذهب إسلامي |
|                  | نقل نفيس عن الدارقطني في استعمال كلمة السلفية                                                                                  |
| ۲۳               | للدلالة على منهج الصحابة وأتباعهم                                                                                              |
| 79-70            | الباب الثاني: فضل السلف الصالح فضل السلف                                                                                       |
|                  | حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: ﴿لا تسبوا أصحابي»،                                                                               |
| ۲٥               | وتنبيه على وهم وقع في «صحيح مسلم»                                                                                              |
|                  | كلمة بليغة للإمام الخطيب البغدادي في بيان فضل الصحابة                                                                          |
| 07-57            | وأنهم القدوه بعد رسول الله ﷺ                                                                                                   |
|                  | حديث أبي ثعلبة الخشني في أيام الصبر،                                                                                           |
| 77-V7            | وتخريجه، وبيان حسنه لشواهده                                                                                                    |
|                  | توجيه لطيف لأبي بكر بن العربي حول أجر من جاء بعد الصحابة،                                                                      |
| <b>7 A - Y V</b> | وأنه أضعاف أجر الصحابة، وذكر محاورته لشيخه أبي بكر الطرطوشي                                                                    |
| ۲۸               | بیان تواتر حدیث «لتتبعن سنن من کان قبلکم»                                                                                      |

| ١٩٢ ــــــ فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                       |
|------------------------------------------------------------------|
| بيان تواتر حديث غربة الإسلام                                     |
| تنبيه وجيه في بيان المفاضلة بين أجر الصحابة ومن جاء بعدهم ٢٩     |
| حديث نفيس في بيان الفرق بين السلف والخلف                         |
| الباب الثالث: العلماء هم الدعاة إلى منهج السلف                   |
| حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً في رفع العلم وقبضه،                |
| وبيان تواتره عن هشام بن عروة، وذكر كلمة نفيسه للحافظ الذهبي ٣١   |
| حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتخريجه من طريقين، وبيان صحته . ٣٢  |
| حديث عائشة رضي عنها، وتعقب الهيثمي في                            |
| تضعيف اسناد الحديث، وذكر طرق صحيحة له                            |
| حديث أبي سعيد الخدري، وبيان ضعفه                                 |
| حديث أبي أمامة الباهلي، وبيان حسنه٣٢                             |
| بيان تواتر أحاديث رفع العلم وقبضه                                |
| حديث أبي الدرداء في بيان أن العلماء ورثة الأنبياء، وفضل العلم ٣٣ |
| تخريج نفيس لحديث أبي الدرداء، وبيان حسنه ٣٤-٣٣                   |
| نقل نفيس عن الحافظ في جواز الاستدلال على تقوية                   |
| الحديث بالقرآن الكريم ٢٤                                         |

| a Burra. | س الموضوعات والفوائد العلمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          | من بدع الحركات الحزبية: الفصل بين العلم والدعوة، والعلماء والدعاة ٣٤   |
|          | تفنيد لهذه البدعة الحزبية من وجوه                                      |
|          | الوجه الأول: أن العلماء أهل البصيرة، وهم أتباع الرسول ﷺ ٣٥             |
|          | الوجه الثاني: العلماء أثمة الدين                                       |
|          | الوجه الثالث: العلماء أفضل الناس بعد الانبياء                          |
|          | الوجه الرابع: العلماء حجة الله على العباد والموقعون عن رب العالمين. ٣٦ |
|          | الوجه الخامس: العلماء هم أولو الأمر٣٦                                  |
|          | الوجه السادس: العلماء هم أمناء الشريعة وأهلها٣٦-٣٦                     |
|          | الوجه السابع: العلماء هم أهل الذكر ٢٧                                  |
|          | ذكر النتائج الخطيرة لهذه البدعة الحزبية                                |
|          | أولاً: اتِّخاذ رؤساء جهال                                              |
|          | ثانياً: قلة وجود العلماء والمشايخ في الجماعات الدعوية ٣٨               |
|          | ثالثاً: قصور النظرة في فهم قدر العلماء والمشايخ                        |
|          | رابعاً: توريط بعض شباب الأمة بالانتماءات للشعارات والقيادات الدعوية ٣٨ |

| فهرس الموضوعات والفوائد العلمية | 198                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                                 | خامساً: فصل الشباب عن أثمتهم                |
| Υ <b>٩</b> -٣٨                  | وعن مشايخهم وعن علمائهم                     |
| قات                             | سادساً: كثرة الشعارات والأهواء والافترا     |
| رالعلوم الشرعية ٣٩-٤٠           | سابعاً: عزل المناهج الدعوية عن السنن و      |
| ٤١-٤٠                           | ثامناً: التقصير في طلب العلم الشرعي .       |
| ٤١                              | تاسعاً: طلب العلم عند الأصاغر               |
| صحته،                           | تخريج حديث أبي أمية الجمحي، وبيان           |
| تفسير نفيس عن                   | وأن رواية العباد له عن ابن لهيعة مستقيمة، و |
| £1                              | عبد الله بن المبارك للأصاغر                 |
| ف حجة ٧٩-٤٣                     | الباب الرابع: الأدلة على كون منهج السلا     |
| ، من المهاجرين والأنصار ﴾ ،     | الأول: قوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون       |
| ٤٣                              | وبيان دلالتها على حجية منهج السلف           |
| ئم أجراً﴾، وتوجيه               | الثاني: قوله تعالى: ﴿اتبعوا من لا يسألك     |
| ٤٤                              | نفيس من كلام الإمام ابن قيم الجوزية         |
| اب إلي♦، وفيه                   | الثالث: قوله تعالى: ﴿واتبع سبيل من أن       |
|                                 | دليا. علم أن كلاً من الصحابة مني ال ١٠٠٠    |

الرابع: قوله تعالى: ﴿قُلْ هٰذُه سبيلي﴾، وبيان أن السلف هم أهل البصيرة ٤٥

الخامس: قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾، وفيه بيان أن الصحابة أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر؛ فاتقتضى أن قولهم حجة . . ٤٥-٤٦

السادس: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا اتقُوا اللهُ وَكُونُوا مِعَ الصَّادَقِينَ﴾، وفيه أن الصحابة أثمة الصادقين؛ فكل صادق يتبعهم ويأتم بهم . . . . . ٤٦-٤٧ السابع: قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلُكُ جَعَلْنَاكُم أُمة وَسَطّاً ﴾، وفيه

أن الصحابة خيار عدول؛ فهم شهداء الله؛ فاقتضى قبول منهجهم . . . . ٤٧ – ٤٨ الثامن: قوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾، وفيه أن

الصحابة اجتباهم ربهم وجعلهم المبلغين عن رسوله بما

تقوم به الحجة على من بعدهم .....٨٥-١٥

حاشية فيها رد قاطع على من ادّعي أن التسمية بالسلفية يفرق الأمة،

وأن الصواب التمسك بكلمة «المسلمين»؛ لأن الله سمانا بذلك،

وبيان أن ذٰلُك كلمة حق أريد بها باطل بأحد عشر وجهاً لا

التاسع: قوله تعالى: ﴿ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم﴾، وفيه بيان أن الصحابة معتصمون بالله؛ فهم مهتدون فاتباعهم واجب . . . . . ٥٥

الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا﴾. وفيه أن الصحابة متقون، فوجب الائتمام بهم، وعدم مخالفتهم.....٠٠٠

الثاني عشر: قوله تعالى: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به﴾، وأن الله جعل إيمان الصحابة ميزاناً للتفريق بين البحق والباطل؛ فاتباعهم مناط الهداية، والعاصم في الشقاق والاختلاف؛ فدل على أن اتباعهم من أوجب الواجبات...... ٥٣

الرابع عشر: قوله تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم﴾، وأن رسول الله ﷺ عَلّم جيل الصحابة ومن بعدهم تلقى العلم عن طريقهم؛ فعلم أن منهجم هو الإسلام الحق المنزل على رسول الله ﷺ فوجب اتباعهم . . . . . . ٥٨

الخامس عشر: قوله تعالى: ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾، وإن الصحابة راشدون مهتدون، وذلك يقتضي تقديم أقوالهم وفتاويهم على غيرهم . . . . ٩٥

السادس عشر: قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾، وأن سلوك الصراط واجب على كل مسلم، ولا يكون سلوك لهذا الصراط إلا بالسير على منهج اتباعه السابقين الأدلاء عليه وهم من لهذه الأمة أصحاب رسول الله؛ فاقتضى

| 197 | فهرس الموضوعات والفوائد العلمية      |
|-----|--------------------------------------|
| ٦٠  | اتباعهم، واقتفاء أثرهم، ولزوم هديهم. |

السابع عشر: قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب﴾، وأن الراسخين في العلم يعرفون تفسيره وبيان المحكم، وهم أصحاب رسول الله ﷺ قولاً واحداً؛ فاقتضى اتباع الصحابة في تأويل المتشابه وبيان المحكم فريضة تقتضيها البراءة من الفتن والأهواء، وأن مخالفتهم من علامة أهل البدع والأهواء... ٦١

حاشية فيها نقل نفيس عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدحض مزاعم الشيعة الخبثاء، وفيه استدلال لطيف على أن الكتاب لا يفهم إلا بالسنة، وأن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بفهم السلف الصالح ...... ٦٤

التاسع عشر: قوله ﷺ: "والنجوم أمنة للسماء"، وأن الصحابة في الأمة بمنزلة النجوم في السماء زينة وحفظاً وعلامات للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر يقومون في الأمة بوظيفة رسول الله ﷺ بعد وفاته ...... ١٤-٦٦

العشرون: قوله ﷺ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، وبيان أن الحديث صاعقة رؤوس المخالفين لمنهج السلف، لأنه يدل على حجيته من وجوه متنوعة.........................

| ١٩٨ ـــــــ فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تخريج علمي دقيق الحديث العرباض بن سارية وبيان أنه صحيح، وذكر من صححه من أهل العلم السابقين واللاحقين مما يدل على أن الذين يضعفونه                                                  |
| الذين يبتغون الفتنة                                                                                                                                                                |
| السلف، وأن التابعين يرون رد الأمور إلى السلف، ووجوب عرضها على منهجهم وأنه المعيار                                                                                                  |
| الثاني والعشرون: قوله ﷺ: «ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب»، وأن الأصحاب هم المقتدون بالنبي، والخلوف مخالفون للكتاب والسنة؛ فوجب اتباع الأصحاب وترك الخلوف ٧٣ |
| الثالث والعشرون: أحاديث الخوارج وبيان دلالتها على صحة منهج السلف، وهو دليل لم نسبق إليه                                                                                            |
| الرابع والعشرون: قوله ﷺ: «تركتكم على مثل البيضاء»، وفيه جلاء علم الصحابة ووضوح معتقدهم؛ فوجب الرجوع إليهم عند كل إشكال ولبس واختلاف                                                |
| الخامس والعشرون: قوله ﷺ: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، وأن الفرقة الناجية هي المتبعة لمنهج الصحابة زمن النبوة وما تركهم عليه رسول الله ١٧٥–٧٦                                       |

| 199                                   | فهرس الموضوعات والفوائد العلمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| الله بن عمرو رضي الله عنهما، وبيان    | تخريج حديث الافتراق من رواية عبد ا                                   |
| V0-Vξ                                 |                                                                      |
| جية بأنها الجماعة، وأن الجماعة هم     | السادس والعشرون: وصف الفرقة النا-                                    |
| آنذاك جماعة غيرهم، فوجب لزوم          | أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأنه لم يكن                                       |
| عليها                                 | أقوالهم في التحليل والتحريم وعدم الخروج                              |
|                                       | السابع والعشرون: وجوب اتباع فهم                                      |
| یأن ۷۷ – ۸۸                           | عزيز عن الإمام ابن قيم الجوزية في لهذا الش                           |
| A9-V9                                 | الباب الخامس: خصائص منهج السلف                                       |
| ة: وأن منهج السلف واضح جلي،           | الأولى: وضوح المنهج وعلانية الدعو                                    |
| ن الكاذبة، وبيان الأبعاد الثلاثة لهذا | ولهذا شأن منهج الصدق بخلاف الدعوات                                   |
| ۸۷-۷۹                                 | الوضوح                                                               |
| وفيه بيان أن سبل الله واحدة وسبل      | الثانية: سبيل واحد وصراط مستقيم،                                     |
|                                       | الشيطان متعدده، وبيان أن إنشاء الكتل و                               |
| ئمة ولم شملها ١٨-٥٨                   | واختلافآ وإن زعم مؤسسوها أنها لتوحيد الا                             |
| مط لنا رسول الله ﷺ خطاً» تخريجاً      | تخريج حديث عبد الله بن مسعود: ﴿                                      |
| ۸۳-۸۲                                 | علمياً دقيقاً، وبيان صحته                                            |
| الجوزية في وصف أهل السنة              | نقــول نفيســه عــن الإمــام ابــن قيــم ا                           |
| ۸۹-۸۰                                 |                                                                      |

| ٢٠٠ الموضوعات والفوائد العلمية                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب السادس. منهج السلف والفرقة الناجية ٩٧-٩٧                                                                   |
| تخريج أحاديث الافتراق، وبيان تواترها                                                                             |
| حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه حسن٩١                                                                          |
| حديث معاوية رضي الله عنه، وأنه حسن، وفيه وصف نبوي بليغ لأهل الأهواء، وبيان من معاوية أن العرب مادة الإسلام ٩٢-٩٢ |
| حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وأنه حسن، وفيه بيان أن أهل الكتابين فيهم فرقة ناجية                               |
| حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأنه حسن، وفيه بيان أن الفرقة الناجية هي ما كان على منهج الصحابه             |
| حديث أبي مامة رضي الله عنه، وأنه حسن، وفيه بيان معنى السواد الأعظم، وأنه الجماعة الموافقة لما كان عليه الصحابة   |
| تقرير أن منهج السلف الصالح هو سبيل الفرقة الناجية من وجوه 98                                                     |
| الأول: الافتراق من سنن أهل الكتاب، والفرقة الناجية لا تتبع سبيلهم فهي على الصراط المستقيم وهو منهج الصحابة       |
| الثاني: الفرقة الناجية هي الجماعة، والجماعة أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأنه لم يكن آنذاك جماعة غيرهم                     |

الثالث: المتفرقون أصحاب هوى، والناجون على هدى؛ والهدى هو منهج

|    | هرس الموضوعات والفوائد العلمية                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    | صحاب رسول الله ﷺ                                                        |
|    | الرابع: إخبار رسول الله بأن الناجيه هي ما كان عليه رسول الله وأصحابه ٩٥ |
|    | الخامس: لا نجاة من الاختلاف إلا بموافقة سنة رسول الله وأصحابه،          |
|    | وتقرير لألك من وجوه ستة                                                 |
| ~. | الباب السابع: منهج السلف والطائفة المنصورة ٩٧ - ١١٠                     |
|    | تخريج أحاديث الطائفة المنصورة، وبيان تواترها ٩٨-٩٨                      |
|    | حديث المغيره بن شعبة رضي الله عنه                                       |
|    | حديث ثوبان رضي الله عنه                                                 |
|    | حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما                                    |
|    | حدیث عمران بن حصین رضي الله عنه ۹۷                                      |
|    | حَديث قرد بن إياس المزني رضي الله عنه ٩٧                                |
|    | تواتر حديث الطائفة المنصورة وذكر أهل العلم الذين صرحوا بذلك ٩٨          |
|    | تقرير أنّ منهج السلف هو سبيل الطائفة المنصورة من وجوه                   |
|    | الأول: الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية لا فرق، وفيه نقول عزيزة عن    |
|    | السلف في تقرير ذٰلك٩٩ السلف في تقرير ذٰلك                               |
|    | الأحاديث الصحيحة وردت بتعيين أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجيه     |

| ٢٠٢ فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنهجأ وحالاً                                                                                          |
| أثر عزيز عن عبد الله بن مسعود في بيان معنى الجماعة ١٠١                                                |
| تحقيق علمي لمعنى الجماعة، وأنها التمسك بالسنة والأثر ولو كنت وحدك                                     |
| الأحاديث الصحيحة تبين أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حالاً ومآلاً                             |
| التفريــق بيــن الطــائفــة المنصــورة والفــرقــة النــاجيــة مــن أخطــاء<br>المعاصرين              |
| الثاني: الطائفة المنصورة ظاهرةعلى الحق وهو ما كان عليه الصحابة ١٠٥                                    |
| الثالث: الطائفة المنصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها ١٠٥                                          |
| الرابع: الطائفة المنصورة قائمة بأمر الله                                                              |
| الخامس: الطائفة المنصورة ظاهرة إلى قيام الساعة١٠٦                                                     |
| من معاني الظهور                                                                                       |
| أ- الوضوح والبيان وعدم الاستتار، ولهذه صفة منهج السلف، وفيه بياد خطورة السرية في العمل الدعوي والعلمي |
| ب- تمكن الحق في نفوسهم واستقامتهم عليه ولهذه صفة حزب الله ١٠٧                                         |

| 7.4                                       | فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱•۷                                       | ت- الغلبة والتمكن والعلو والظفر .                        |
| مصابرة مرابطة حتى يأتي أمر الله، ولهذه    |                                                          |
| \•A-\•V                                   | أوصاف اتباع منهج السلف                                   |
| ن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من<br> | السابع: إجماع أهل العلم على أ<br>السلف الصالح أهل الحديث |
| ١٠٨                                       | قول عبد الله بن المبارك                                  |
| ١٠٩-١٠٨                                   | قول علي بن المديني                                       |
| 1.9                                       | قول أحمد بن حنبل                                         |
| 1.9                                       | قول أحمد بن سنان الحافظ                                  |
| 1 • 9                                     | قول البخاري                                              |
| ديني وإقراره                              | احتجاج الترمذي بكلام علي بن الما                         |
| جميع الأعصار ١٠٩ - ١١٠                    | تواتر لهذا التفسير عن أهل العلم في                       |
| لطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم حملة   |                                                          |
| 11                                        | الآثار وأهل الحديث                                       |
| وواقع الأمة الإسلامية ١١١–١٤٣             | الباب الثامن: منهج السلف الصالح                          |
| M · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | الأول- التصفية                                           |
|                                           |                                                          |

| فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                                        | ٤ • ٢.         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| يريج حديث العدول، وبيان أنه حسن لغيره                                  | خت             |
| ن أن حديث العدول أصل شرعي لمنهج التصفية، ونقول عن أهل العلم            | بيا            |
| رير ذلك                                                                | في تق          |
| رم الإمام ابن قيم الجوزية                                              | کا             |
| رم صدیق حسن خان۱۱۰ ۱۱۸-۱۱۸                                             | کا             |
| رم شيخنا الألباني                                                      | کا             |
| صفية تشمل كل ميادين الإسلام ١٢١                                        |                |
| ناني- التجديد                                                          | ปเ             |
| خريج حديث أبي هريرة في التجديد، وبيان اتفاق العلماء على                | <del>-</del> ت |
| يحه ۱۲۱–۱۲۲                                                            | تصح            |
| لام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان دور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية |                |
| جديد الدين                                                             | في ت           |
| لام للحافظ ابن حجر في بيان من هو المجدد ١٢٣ – ١٢٤                      | ک              |
| ثالث– الإصلاح                                                          | ال             |
| خريج أحاديث غربة الإسلام، وبيان تواترها ١٢٤ –١٢٦                       | ວັ             |
| ىدىث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما                                    | <b>&gt;</b> -  |

| • | هرس الموضوعات والفوائد العلمية ٢٠٥                          |
|---|-------------------------------------------------------------|
|   | حديث أبي هريرة رضي الله عنه                                 |
|   | حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه بيان لمعنى الغرباء ١٢٥ |
|   | حديث عبد الله بن مسعود، وبيان صحته من عدة وجوه،             |
|   | رفيه بيان منهج الغرباء وأنه الإسلام ١٢٥ – ١٢٦               |
|   | تواتر حديث الغرباء، وذكر أهل العلم الذين صرحوا بذلك ١٢٦     |
|   | تقرير أن منهج الغرباء إصلاحي من عدة وجوه ١٢٦                |
|   | الأول: أنهم ورثة الأنبياء، ومنهج الأنبياء تربوي إصلاحي ١٢٧  |
|   | الثاني: الغرباء هم المصلحون١٢٧                              |
|   | الثالث: منهج النبي ﷺ تربوي إصلاحي ٢٢٠-١٢٨                   |
|   | الرابع- التربية                                             |
|   | لا تصفية ولا تجديد ولا إصلاح إلا بالتربية ١٢٨               |
|   | معنى التربية                                                |
|   | الأصول الكلية للتربية الربانية١٣٠                           |
|   | الأسس العامة للتربية الربانية                               |
|   | أ ربانية الغاية والوسيلة                                    |
|   | ب- لسر لها وسائل خاصة عن محموع شعائز الاسلام ١٣٦٠٠٠٠٠٠      |

| ٢٠٠ فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| ت- موافقتها للفطرة البشرية                                          |
| ث- تقديم تصورات واضحةعن الله والكون والحياة١٣٧                      |
| ضوابط التربية الربانية                                              |
| أ- توحيد مصدر التلقي                                                |
| تخريج حديث الوحيين، وبيان أنه صحيح بشواهده ١٣٧ – ١٣٨                |
| ب- تصفية مصدر التلقي١٣٨                                             |
| ت- التلقي للتنفيذ والتطبيق ١٣٨ - ١٣٩                                |
| ث- أن يكون المربي عالماً ربانياً ١٣٩ - ١٤٠                          |
| جـ- التدرج في التربية                                               |
| حــ ربط المربي بالله ورسوله                                         |
| خــ- تعاهد المربي ومتابعته                                          |
| الباب التاسع: منهج السلف والمخرج من المحنة                          |
| تخريج حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إذا تبايعتم بالعينة»، وأنه حسن |
| لغيره، وذكر من صححه من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، والرد على من |
| طعن فيه من أهل البدع المعاصرين                                      |
| المخرج من الفتن بالرجوع إلى الأمر الأول                             |

| Y•V                           | ِس الموضوعات والفوائد العلمية                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 184-187                       | بيان أن التغيير يبدأ بالنفس                   |
| إلى منهج السلف . ١٤٨-١٤٩      | الرجوع إلى الدين والأمر الأول يعني الرجوع     |
| 170-101                       | الباب الأخير: منهج السلف ومستقبل البشرية      |
| للافة، وبيان صحته ١٥١–١٥٢     | تخريج حديث حذيفة في مراحل الملك والخ          |
| بهود آخر الزمان ۱۵۲–۱۵۳       | حديثًا عبد الله بن عمر وأبي هريرة في قتال الب |
| وتجربة وقدراً ١٥٣             | المستقبل للإسلام نقلاً وعقلاً وفطرة وواقعاً , |
| ، وبیان تواترها ۱۵۳–۱۵۷       | الأحاديث النبوية الواردة في مستقبل الإسلام    |
| 107                           | حدیث ثوبان رضي الله عنه                       |
| 108-104                       | حديث عائشة رضي الله عنها                      |
| ١٥٤                           | حديث تميم الداري رضي الله عنه                 |
| 10V-100                       | أحاديث نبوية تحققت                            |
| 100                           | فتح القسطنطينية ورومية                        |
| ٠٠٠٠                          | الفتح الثاني للقسطنطينية                      |
| كوك التي يشيعها المرتابون ١٥٧ | استدلال على أن المستقبل للإسلام رغم الشا      |
| ١٥٨-١٥٧                       | المستقبل للإسلام فطرة                         |

| ٢٠٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| المستقبل للإسلام عقلاً واقعاً وتجربة ١٥٨ – ١٥٩                         |
| المستقبل للإسلام قدراً                                                 |
| تواتر أحاديث المهدي ١٥٩                                                |
| المستقبل للإسلام لكن بفهم السلف الصالح                                 |
| صفات المنهج الذي يحقق مستقبل الإسلام١٦٠                                |
| أ- منهج سلفي على أثر الصحابة، وتقرير ذٰلك من خمسة وجوه ١٦١-١٦١         |
| ب- منهج إصلاحي تربوي، وتقرير ذٰلك من ثلاثة وجوه ١٦١                    |
| بيان أثر العبودية في استثناف الحياة الإسلامية وتطبيق حكم الله في الأرض |
| الخاتمة رزقنا الله حسنها وزياده ١٦٧                                    |
| الفهارس العامة                                                         |
| فهرس الآيات القرآنية                                                   |
| فهرس الأحاديث النبوية ١٧٩                                              |
| فهرس الآثار                                                            |
| فهرس الموضوعات والفوائد العلمية                                        |
| البَيِّنة لِلتنضيد والإخراج الفني                                      |

الأردن - عمان - ص.ب: (٩٨) رمز بريدي (١٣٧٨١)